

## هَدِيَّةُ الرَّازِي الِيَ الْإِمَامِ الجحدد الشيرازي

الشيخ آقابزرك الطهراني

(SY) 2475 .422 .554 1982

· , , , , , , , ,



(SY)2475.422.554 1982
Agha Buzurg al-Tihrani,
Muhammad Muhsin
Hadiyat al-Razi ila al-Imam
al-Mujaddid al-Shirazi

| DATE ISSUED   | DATE DUE | DATE ISSUED | DATE DU |
|---------------|----------|-------------|---------|
|               |          |             |         |
|               |          |             | -       |
|               |          |             |         |
|               |          |             |         |
|               |          |             |         |
|               |          |             |         |
|               |          |             |         |
| 4 19 19 19 19 |          |             |         |
|               |          |             |         |
|               |          |             |         |
|               |          |             |         |
|               |          |             |         |
|               |          |             |         |
|               |          |             |         |
| -             |          |             |         |
| The second    |          |             |         |

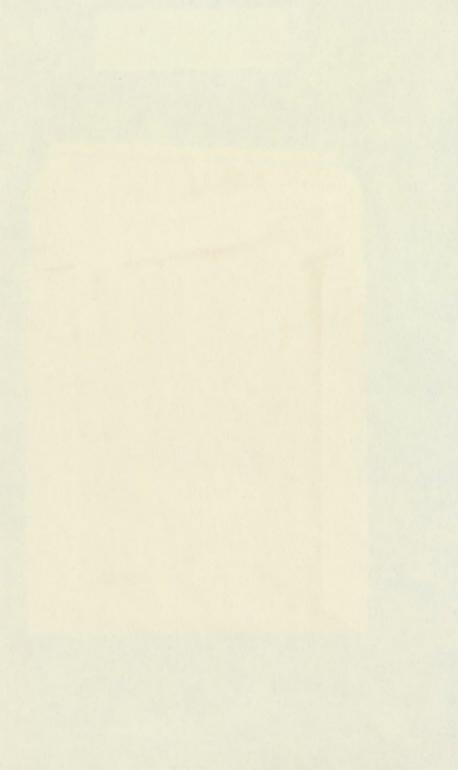





M.M. Agha Buzurg al-Tihrani

هدية الرازي الي الامام المجدد الشيرازي

آية الله الشيخ آقابزرك الطهراني

7475 .422 .554 1982



- \* هدية الرازى الى الامام المجدد الشيرازى
- \* لموالفه المحقق آية الله الشيخ آقا بزرگ الطهراني
- \* الناشر مكتبة الميقات ، فارع امام الجمعه ، شارع ناصر خسرو ، طهران
  - \* ٥٥٥٥ نسخه
  - \* جميع الحقوق محفوظة للناشر
    - \* ۳۰۱۱ ه.ق



## بسه اله الرحي الرحبه



## الفهرس

| _الفصل الأول:                                              |
|------------------------------------------------------------|
| في تاريخ ولادته وتعلمه و هجرته و وفاته ٢٣]٠٠٠٠٠[١٣]        |
| _الفصل الثاني :                                            |
| في جملة من اوصافه واخلاقه وسيرته ٢٣٣]٠٠٠٠٠٠٠٠٠             |
| _الفصل الثالث:                                             |
| في ذكربعض تلاميذه ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠١                 |
| _الفصل الرابع :                                            |
| في ذكر بعض عجائبه وكراماته ١٧٩]٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                  |
| _الفصل الخامس:                                             |
| فی تصانیفه                                                 |
| ـ صور و موجز تواريخ العلماء من آل الشيرازي ٢٩٩]٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |



## म्डिशिर्डिशिक्ट्र

الحمد لله الذي خلق الانسان لمعرفته ، واختص صنف العلماء عزيد كرامته ، حيث جعلهم ترجهان احكامه وشريعته ، وكشف لهم عن سبيل طاعته وسخطه ، فساوى بينهم وبين الأنبياء ،ورجح مدادهم على دماء الشهداء ، وندب على القرحم عليهم وترجمتهم بالثناء ، وقبل شفاعتهم في الآباء والأبناء ، والمتعلمين منهم الحاملين للانباء . والصلاة والسلام على سيّد رسله وأشراف بريّته ، نبينا عمد الحسن الحصال ، وعلى وصبه المفضال ، والأحد عشر من ولده خير أثمة وآل .

وبعد: فهذه هديّة حقيرة ونبذة يسيرة من الأسير الفاني المدعّو بأقا بزرك الطهراني ، وفي ترجمة أحوال سيّدنا المحدّد ، في رأس الماثة الاخيرة، وهو الآية العظمى والحجّة الكبرى السيّدالسند الامام العلاّمة استاذ نقباء البشر، والعقل الحادي عشر، والمهاجر الى دار ولادة الامام الثاني عشر ، والمجدد للدين والملة في رأس القرن الثالث عشر ، ومربّى الفقهاء للقرن الرّابع عشر ، حامي بيضة

الاسلام، حافظ شرع سيدالأذام ماحي آثار الفجرة الطَّعام، المطيع لأوامره ونواهيه جميع الشّيعة البررة ، والمطاع الّذي انقادت له الجبابرة الفجرة،وانحضعت له اكاسرة الكفرة ؛ السيَّد المسدَّدالمؤيَّد المعجَّد، سيَّدنا ومولانا أبي محمد « الحاج ميوزا محمَّد حسن » بن السيد الآية المسعود،فخر السادة وبحر السعادة المبرزا «سيدمحمود» ابن السيَّد السند الجليل، الميرزا اسماعيل بن فتح الله بن السيدالعابد، لطف الله بن محمد مؤمن، الحسيني النسب، الشيرازي المولد، الغرويّ المنشأ ، العسكريُّ المهاجر ، النجفيُّ المدفن ، طيَّب الله تربته ورمسه وقدَّس سرَّه ونفسه ، وبرَّد مضجعه وثراه ، وأعلى في الحلدمقامه ومثواه . وذلك إنّي لمّا كنت من أوائل البلوغ إلى خمس سنين مقيَّداً بعبوديَّة هذا المولى القرنين لمَّا قلَّدني الله الملك المبين بطوق تقليده في أحكام الدين . وكان يلزمني العقل الفطري في تلك الأعوام بتشكر أنعام هذا الإمام، ولا يرى أداثه إلَّا في تقبيل عتبته ومقدمه، وأكتحال التُّراب من نعليه وقدمه؛ ولمَّا تاهت النَّفس لزيارته واشتاقت الى درك خدمته ، حتى جاوز الشوق حدَّه وبلغ غايته ، فاذا بالنَّاعي ينعي حضرته ويعزِّي المسلمين برحلته ، فآيست من الدّهر الخوّان وأحسستالخيبة والحرمان واحرقت نيران الأحزان؛ فاشتغلت في مجمع المسلمين بالنياحة والحنين، واشتعلت جناني وفؤادي مع قلوب المؤمنين؛ وكل يوم يستزيد حزني واكتيابي ، وكل آن تشتدّ حسرتي والتهابي ؛ الي أن رزقني الله تعالى النشرّف إلىالعتبات في السَّنة بعد الوفاة،وهي السنة الثالثة عشرة ، التي اغتال المرزا رضًا في أواخرها بناصر الدين شاه وغدره ؛ فما دمت في النجف الأشرف كنت أزور تربته الشريفة وأقبّل عتبته المنيفة وأسكِّن الفؤاد بالمرتبة الضعيفة ، فأقنعها من العيان بالأثر ومن الشهودبالخبر. لكن القرحة فيهـا ممكن مضمر. وفي خلال تلك الأحوال كنت أنشرُّف إلى سامراء في بعض السنين وأحضر في تلك المشاهد ، واطَّلع على هاتيك الرّبوع ، فأتذكُّر حرماني عن درك أبّامه ، وتنهدر منَّى الدُّموع ؛ الى أن هاجرت اليها مع الأهلين في أواخر سنة تسع وعشرين ، استشفاء من الأثمة الميامين ، والتجاء ببقيةالله في العالمين عجَّل الله تعالى فرجه وصلَّى الله عليـه وعلى آبائه الطَّاهر بن فَنُوّا عَلَىَّ بِالشَّفَاء والعافية ، ودفعوا عنَّى كل بلاء وواعيـة إلى هذا اليوم الذي عمت البلاد والعباد الدواهي العظام الشِّداد من سنــة ثلاث وثلاثين وثلاثاثة وألف ، وانصلتُ في هذا البين بجمع من الثقاة الأقدمين الذين أدركوا جميع تلك الأعوام والسنين فاستفدت منهم أشياءً وزدت من بركاتهم بصيرة واطَّلاءًا على جملة مماسبقتُ معرفتها من تواريخ أحوله ووقايع أيَّامه. فعند ذلك قادني الدليل

إلى تحرير هذا القليل بالقلم الكليل ليكون سبيلا الى معرفة الخلف وتذكاراً لبعض آثار السلف وحفظاً لهم عن الضياع والتلف ، ثمَّ والمستفيدين من بركات أنفاسه ۽ وقد ثبت علي الحق الواجب لهم من إحياء ذكرهم وابقاء إسمهم ورسمهم وإظهار فضلهم ومناقبهم شاهداً او غائباً وحياً وميتاً ، شكراً لما أحبوني وجزاءاً عمّا بهحبّوني من انوار علومهم التي بها يُستخرج من ظلمات الغباوة والغواية ، ويُستنقذ من أمواج الضلالة والجهالة ، ووجدت الأخبار المعتبرة في ثبوت هذا الحق لهم مستفيضة او متواترة ، منها الحديث الطويل في الحقوق عن سيــد الساجدين عليه السلام، المذكور في مكارم الأخلاق وروضة الواعظين وغيرهما من كتب الأقدمين ، واللَّفظ الأوَّل : روى اسماعيل بن فضل عن ثابت بن دينار عن سيــــد المابدين عليه السلام : حَقُّ اللهِ الأَكْبَرِ عَلَيْكَ أَنْ تَعْبُدَهُ الى قوله عليه السلام : وَحَقُّ سَابِشُكَ بِالْعِلْمِ ، وفي نسخة وَحَقَّ أَسْتَأْذُكَ فِي الِعِلْم ، النَّعْظيمُ لَهُ وَالنَّوْقيرُ لِخُلِسِهِ الَّى قوله عليه السلام : وَأَن تَدْفَعَ عَنْهُ إِذَا تُذِكِرَ عِنْدَكَ بِسُوءٍ ، وَأَنْ تَسْتُرَ عُبُوبَهُ وَتَظْهَرَ مَنَاقِبَهُ الحديث. واسماعبل بن الفضل هذا هو الهاشمي المدني الذي روي عن الصادق عليه السلام في حقه : إنَّهُ كَهلَمِنْ كُهُولِنَا ، وَسَيَّدٌ مِنْ سَادَاتِنَا .

كما أورده العلامة في الحلاصة . وثابت بن دينار هو أبو حمزة الثمالي؛ الذي روى الكشّيّ في رجاله بطرق منعــددة عن الرضا عليه السلام في حقه : انَّ سلمان في زمانه ، او كسلمان الفارسي في زمانه ، او كلقان في زمانه ۽ على اختلاف الروايات والنسخ . وقد خدم اربعة من الأئمة : على بن الحسين ، ومحمد بن على ، وجعفر بن محمد ، وموسى بن جعفر ، علمهم السلام . ومنها حديث حارث الأعور وهو : أبو الحارث بن عبد الله الأعور الهمداني" صاحب أمير المؤمنين عليه السلام . وفي رجال البرقيّ أنَّهُ أحد الأولياء من أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام والحديث أورده شيخنا المفيد في الارشاد عن حاث الأعور قال : سمعت أمير المؤمنين عليه السلام يقول : مِنْ حَقِّ العالم أن لا يُكثِرُ عَلَيْهِ السُّؤال الى قوله عليه السلام : فَلْيَحْفَظْ شَاهِدا ٓ أَوْ غَائبا وَلْيَعْرِفْ لَهُ حَقَّــه الحديث . ومنها ما رواه شيخنا ابو العباس احمد بن فهد الحلي في عدّة الداعي عن عبد الله بن الحسين بن على عليه السلام عن أبيه عن جده أمير المؤمنين عليه السلام انه قال : إِنَّ مِنْ حَقَّ المُعلِّم عَلَى المُّتعلُّم أَنْ لا يُكثر السُّؤال عَلَيه الى قوله عليه السلام: ولا يفشي لَهُ سِرّاً ، ولا يغتاب عِنْدَه ، وَانْ يَحفَظَهُ شاهداً وغائباً الى غير ذلك من الأخبار في حقوق العلماء، سيًّا المعلِّمين الذين حقهم أعظم من حق الوالدين . وقد أورد العلامة المجلسي جملة منها في المجلسد الأول من البحار وحيث انه ساعدني التوفيق لأداء شكر اولياء النعم وذكر ماكان لهم من الاخلاق والشيم ، ليخرجوابه ثانياً عن داثرة العدم ، فاستخرت الله سبحانه جل شأنه ، واستعذت منه عن الخطأ والخلل والسهو والزلل في القول والعمل ، انه افضل مأتي وأكرم مؤمل . وها هي «هدية الرازي الى المجدد الشيرازي». مرتبة على فصول :

الفصل الأوّل: في تاريخ ولادَتِه وَتَعَلّمِه وهجرته ووفاتِه



في تاريخ ولادته وتعلّمه وهجرته ووفاته الديم وهجرته ووفاته الما ولادته؛ فكما وجد في ظهر الصحيفة الكاملة بخط خاله المفضال السيد الجليل المبرزا حسين الموسوي الذي رباه في حجره واتى له بالمعلم في بيته ما صورته :

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. از عطاهاى عليه خناب ربّانى ومواهب سنيّه جناب يزدانى سبحانى مولود مسعود نور چشم جانى وظهور عطّيه بهيّه سعاد تمند يزدانى،

سميّ حضرت إمام حسن مجتبى عليه السلام ميرزا محمد حسن ولد عاليجناب سلالة السادات ميرزا سيد محمود بتاريخ يوم پانزدهم شهر جمادي الاولى تخمينا دو ساعت ازطلوع افتاب گذ شته مطابق سنه هجرى هزار ودويست وسى مطابق تركي تنكوزئيل يعنى الف ومائتين و ثلاثين .

واما تعلّمه: فكما وجدايضاً بخط خاله المذكور في ظهر تلك الصحيفة بعد تاريخ الولادة ما لفظه :

تاريخ ابتداى تعليم وتعلم فارسي نور چشمي ميرزا محمدحسن مغري اليه غرة جميدى الثانية سنة هزار ودويست وسي چهار . فيظهر انه شرع على المعلم وعمره أربع سنين وخمسة عشر يوماً . وايضاً بخط الحال المذكور بعد ما مر لفظه : « تاريخ ابتداى تعليم وتعلم عربي غرة شوال سنة هزار ودويست وسي شش » فيظهر منه انه استغنى عن تعلم القرآن والحطوط والكتب الفارسية في سنتين واربعة أشهر واشتغل بالعلوم العربية وله ست سنين وخمسة أشهر ونصف . وحكى صهره السيد الثقة العدل الجليل الميرزا اغا عن لفظه الشريف أنه كان يدرس في شرح اللمعة وله خمسة عشرسنة وورد اصفهان وله سبعة عشر سنة وتسعمة أشهر كما رأيت بخطه الشريف ما عينه : وورد أقل السادات بدار السلطنة اصفهان

هفدهم شهر صفر المظفر سنـة ١٢٤٨ . وحكى مولاناالمبرزا محمد الطهراني عنه أنَّه حضر أواثل وروده باصفهان أشهر قلائل على العلامة الشيخ محمد تقى صاحب الحاشية على المعالم في بحث مخصوص له وللسيد المير محمد حسين الخاتون آبادي امام الجمعة في مبحث الوضع وتوفي الشيخ في تلك السنة وهي سنة ١٢٤٨ ، فحضر على العلامة المير سيد حسن المدرس حتى حصلت له الاجازة منه قبل بلوغ العشرين ، وكذا على العلامة الفقيه الورع الحاج محمدابر اهيم الكلباسي؛ وكان باصفهان من المدرسين الى ان تشرف بالعتبات حدود سنة ١٢٥٩ . حكى عنه صهره المذكور وغيره:أنَّه لماوردتُ الى المسيّب لم يكن فيها الا كوخات قليلة ومعدودة من الاعراب وفي سنة ورودي الى العتبات مات السيد كاظم الرشتي، وقد ذكر في تاريخ وفاته أنّه في سنة ١٢٥٩ فيظهر أنّه ادرك من الفقهاء من آل كاشف الغطاء الشبخ حسن وكذا العلامة الفقيه الشيخ محمد حسن صاحب الجواهر تصديقاً لاجتهاده فيما كتبه بخط يدهالشريفة توصية له الى حاكم مملكة فارس وصاحب اختيارها؛ورأبت الحط الشريف وانقل صورته:

بسم الله والحمد لله تعالى شأنه ثمَّ السلام على ولدنا وقرة أعيننا فخر الأقران وجوهرة الزمان والسان عين الانسان، جناب

الأعظم حسين خان سلَّمه الله تعالى وأبقاه وزاد في عمره وعلاه. أمَّا بعد فالمعلوم لدي جنابك انَّ ولدنا وقرة أعيننا الأمين المؤتمن جناب الميرزا محمد حسن سلمه الله تعالى وابقاه ممن يهمَّنا أمرهومن اولادنا وتلاميذنا الفضلاء الذين وهبهم الله سبحانه ملكة الاجتهاد مقرونة بالرشاد والسداد ، وممن اختاره علماً للعباد واميناً فيالبلاد ومروِّجاً لمذهب الشيعة وكضلا ً لأبنائهم ، فالمرجوُّ الاعتناء باموره وملاحظة جميع متعلقاته، فانَّه أهل لذلك بل فوق ما هناك؛مضافاً الى رجوع اموره الينا ونحن أوقفناه في هذه الاماكن ليكون لك من الداعين ولينتفع به كافَّة الطلبةوالمشتغلين. فاللازم كمال الاعتناء باموره وادخال السرور عليه وعلينا والسلام عليكم ورحمةالله وبركاته وانا لا ننساك من الدعاء عند مرقد سيد الأوصياء عليه السلام . وكتب بيده الراجي عفو ربه الغافر ، خادم الشريعة محمد حسن ابن المرحوم الشيخ باقر وختمه بخاتمين صورتها : ( حسن محمد ) ( لا إله إلا الله الملك الحق المبين حسن محمد ) .

فانظر الى كرامة صاحب الجواهر واخباره عن المستقبل قبل سنين بقوله: انّه ممن اختاره الله علماً للعباد الى آخر كلامه . نعم ، المؤمن ينظر بنور الله فيكشف بمثل العلامة صاحب الجواهر. بالجملة كان ( ره ) تلميذ صاحب الجواهر وبعد وفاته كان من

اركان بحث العلامة الأنصاري. وقد حكى لي بهض الموثّقين انّه سمع العلامة الانصاري وهو يقول : إنّ درسي لثلاثة أشخاص الميرزا محمد حسن، والميرزا حبيب الله، والاقا حسن الطهراني. وقد عيّنه عامّة أصحاب العلامة الانصاري لاستحقاق المرجعية بعده إلا علماء الترك فإنَّهم رجعوا الى الحاج سيد حسين الكوهكمرى المتوفي سنة ١٢٩٩ ولمآ بلغ الاربعين رزقه الله ولده الأكبر السيد العالم الفاضل الفطن الزكِّي، الحاج مبرزا محمد من زوجته الاولى وقد كتب تاريخه بخطه : تاريخ ولادة فرزند سعادت مند ميرزا محمد،مد الله تعالى عمره وجعله من العاملين الأخيار الشاء الله تعالى، شب دوشنبــه پنجم العلامة الميرزا على اغا بعده بسنين-يعني سنة زبارة السلطان ناصر الدين شاه سنة ١٢٨٧\_من زوجتــه العلوية الجليلة،ابنة عمه المبر سيد رضي ورزق حج البيت في حدود سنة ١٢٨٨ . وحكى الحاج مولى باقر النستري في بعض مجاميعه بخطه وهو عند السيد اقا التسترى إنَّ الميرزا الشيرازي تشرف للحج في (١٢٨٧) في عصر الشريف عبد الله الحسني، ونزل في دار موسى البغدادي بمكة. فأخير صاحب الدار الشريف بورود المبرزا عنده فأمر الشريف أن يأتى به اليه ، وذكر صاحب الدار ذلك للميرزا فقال الميرزا قل للشريف:

ان شر العلماء من يروح الى الأمراء ، وخبر الامراء من يروح الى العلماء! ولما سمع الشريف مقاله بادر الى زيارته ، ثم سير الميرزا الى دار الشريف . أقول: ونزل في المدينة المنورة التيهي في يد منافي تصرف اسعد امر الله بن الشبخ محمد من الشيخ صالح بن احمد أمر الله المدني خادم الروضة المطهرة المولود (١٣٠٥ ) وقد نزلنا في ( ١٣٧٧ ) في ذلك الدار فاراني اسعد الدفتر الذي كتب فيه خطوط جماعة من العلماء الذين نزلوا في تلك الدار وكتبوا بخطوطهم الشهادة بتشبع مالكيها ورأيت في الدفتر خطوط ثلاثة من العلماء الذين عرفتهم، وهم السيد المجدد والسيد حسين النرك والمبرزا حبيب الله الرشتي وحكى صهره المذكور انه كان بانياً في سفر الحجعلي مجاورة المدينة المشرفة فما تيسر له حتى عاد الى النجف فعزم على مجاورة مشهد الرضا الى ان سافر الى سامراء في شعبان سنة ١٢٩٠ منفرداً عن العيال ومعه الحاج ميرزا عبد الحسين التستري والحاج سيد علي السجستانى والشبخ هاشم الكاظمي وتوقف شهر رمضان رعاية لمعمورية الحرم الشريف في ذلك الشهر المبارك وكان مدة تشرفه بالنجف وسامراء في اكثر السنين يتوقف هناك شهر او شهرين ولما طالت به المـدة في تلك السفرة الأخيرة لحقــه بعض أصحابه بعد زيارة عرفة مثل شيخنا العلامة النورى وصهره الحاج

شيخ فضل الله وغيرهما بقصد الزيارة،وتوقفوا مدة أشهر حتى تبيّن لهم أنَّه عازم على الاقامة بسامراء فبعثوا الى العيالات بعد الدخول في سنة ١٢٩٢ ثُمَّ لحقهم سائر الأصحاب منفرِّقين في السنين إلىأن نكملت عنده في الأواخر مآت من الافاضل والأعيان والمجتهدين فصارت سامراء من بركة وجوده مركز للعلم والعلماء ، وظهرت فيها شعائر النشيع عن حجاب للنقيـة والخفاء ، مثل الاذان والصلاة واقامة مجالس اللطم والنوح والعزاء؛ وتبيَّنَ لكثير من الأهالي الحق الواضح والنور اللائح ومالت قلوبهم اليه كل الميل وتنفرت عن كبرائهم أهل الحيف ، والميل فوشي بالخبر الى خليفتهم القاضي الناصبي العنيد الشقيّ الموسوم بمحمد سعيد النقشبندي، فشمَّر عن ذيل التعصب يداً ، وقام في النسويلات مجتهداً،،مستعملاً للحيل واللطائف مستعيناً ببناء المدرسة واجراء الوظائف ؛حتى نال مراده بما صنعه من صنيع اجداده وقوقع في العصر الأخير ما وقع في الصدر الأول من رجوع القوم القهقرى. حتى جرى في الأواخر ما جرى من بعض اشقيائهم من هتك ناموس الدهر وصاحب الشرع؛ وذلك بعد سنة ١٣٠٩ التي أظهر فيها سلطان الحق قدرته بقطع دابر الكفرة ورفع ما انجزه الفجرة من امتياز التتن والتنباك، الذي فيه للاسلام التبار والهلاك ، وقضية الدخانية قضيّة تاريخية كتبت في شرحها

رسائل؛ منها ما كتبه الشيخ الكربلائي، من فضلاء تلاميذ آية الله، في قرب عشرة آلاف بيت. وكم لعصره من تلك للتواريخ التي يمنهنا عن شرحها الاشتغال بالأهم ، وبعد قليل من قضية الدخائية أصابته عين الدهر بالأقضية والأقدار الزمانية ؛ حيث ماكتب لأحد في الدنيا المخلود بل كل الى ربه يعود ، كل نفس ذائقة الموت وليس لأحد منه فوت فاشتد به الضعف واستولى عليه المرض الى أن وافاه حمامه ورفع في المخلصد مقامه في الساعة الاولى من ليلة الاربعاء ، الرابع والعشرين من شهر شعبان المعظم ، سنة اثنتي عشر وثلمًا ثة بعدالألف.

الفصل الثّاني:

فى جملة مِن اَوصافِه و اَخلاقِه وسيرتهِ



في جملة من أوصافه واخلاقه وسيرته وما خصّه الله تعالى به من الفضائل والسعادات مدة حياته وبعد بلوغ وفاته . ولما لم يكن لي في هذه الابواب شيء من الحسن والعيان لما ذكرته في المقدمة من بواعث الحرمان فلا بد أن أسند معلوماتي إلى ما سمعته من الثقات ، ميسور الثقات الأعيان ، ولما لم يكن كل ما سمعته عن الثقات ، ميسور الاحصاء بقلم الأثبات ، والترجيح الصحيح المضبوط عند الاثبات، فالحريُّ ان نتمسك في بلوغ هذا الأمل بذبل تكملة الأمل، ونأتي في هـذا الفصل بالذي اثبته فيه سيدنا الامام العلامة ، ركن الملة والحق والدين، أبي محمد الحسن صدر الدين دام ظله العالي ، قال في تكملة أمل الآمل بعد الترجمة ما لفظه :

استاذنا وسنادنا وعمادنا، سيدنا الامام، رئيس الاسلام، نائب الامام، مجدد الاحكام، استاد حجج الاسلام، آية الله على الانام، كهف الاسلام، محيي شريعة سيد الأنام، مميت بدع الظلام، قائد الملة والمذهب

والدين بأقوم نظام وأقوى زمام، تعجز والله عن إحصـــاء مزاياه الاقلام ويضيق عن شرحها فم الكلام. وما عسى أن أقول في معـــزٌّ الدين ومحيى آثار اجداده الأئمة الراشدين،وحجتهم البالغة الدامغة على اعداء الدين، ومربي المجتهدين وناصر المؤمنين، وقاطع يد الكافرين عن دولة المسلمين، وناشر الأحكام في العالمين، وأبي الأرامل واليتامي والمساكين، ومن كان الناس في ظلِّه راقدين، واهلم العلم في كنفه آمنين مىيد تهابه الملوك والسلاطين، وهو على الدين قوي. ولا تظنني فيهمن الغالين ، لاوربِّ العالمين ، وأنَّى لي بوصف آية الله من المجتهدين وخليفة خاتم الأثمة المعصومين وحجته في الأرضين وأفضل المتقدمين والمتأخرين من الفقهاء والمحدثين والحكماء والمتكلمين والمحققين من الأصوليين وجميع المنفننين حتى النحويين والصرفيين فضلا عن المفسرين والمنطقيين والمتطببين. لا يجارى في غوره وفكره وتحقيقه وتدقيقه وتأسيسه ، اذا تكلم في فقه الحديث رأيته على أعدل استقامة في العرفيات وحفظ الوجدانيـات كأن لم يشمَّ رائحة الدِّقة ، مامثله في اعتدال السليقة ، واذا تكلم في غوامض المسائل وعوائص الامور تراه الفيلسوف الدقيق يشق الشعرة ويدرك الذرةله الأفكار الأبكار التي لم يهندي اليها المضطاعون ولاحام حولها المحققون . قدفتح الله سبحانه عليه باب فهم المطالب ، وهداه الى كيفيـة الوصول الى

حقيقة الحقائق. واذا قست أنظاره وتحقيقاته وتنبيهاته في علم الى أنظار كل محقق في ذلك العلم تجدها كالقمر البازغ في النجوم؛وكلها متماثلة في العلو لا كغيره؛ قرى لها الأنظار العالية والدينة. لم ترعين الزمان مثل دقائق افكاره وصغايا آثاره وأنظاره؛قد خلت عنها كتب المحققين من أهل الأنظار وساثر الشيوخ الكبار، لم يسبقهأحد اليها، ولاحام طائر فكر فقيه قبله عليها. كان قدُّس الله روحه إذا أراد تدريس كتاب من ابواب الفقه بحث عن مشكلات مسائله وترك التعرُّض لسواها.ولا ينتفع من بحثه إلاَّ من كان قد أحاط بأقوال المسئلة وأدلَّتها وأخذ بجوامع أطرافها ولم يبق عليه إِلَّا تَحْقَيق مشكلاتُها وتفتح حقائقها؛ فيتكلم حينتذ معه في تلقَّى ذلك منه.ومن قصر مقامه عن النكلم في مجلس درس سيدنا الاستاذقلَّ انتفاعه منه إلا أن يحصله من الأفاضل المقرَّرين للدرس ، وكنت مُنَّ قَرَّرِ الدَّرْسُ لَبْعُضُ التَّلامَذَةُ وأَكتبه ، وما كان يقدر على كتابته إلاَّ القليل من الأصحاب. وكان هو قُدِّس سرُّه يكـتب قبل الدرس أنظاره وافكاره التي يريد تدريسها ؛ حسما حدَّثني به هو قُدِّس سرَّه قال : وأصل وضعي في المطالعة أن آخذ القلم واكتب ما في فكري وافكر فيه ، لكني اكتب ذلك على الأوراق الباطلة وبين سطور المكاتيب والخطوط التي ترسل إليَّ، لا على ترتيب ولا في

كتاب ، وكان يجمع ذلك ويثقله لرميه في الشط،على ماحدّثني به ولده الأكبر الاقا المرحوم الحاج ميرزا محمد، أحد من كنت أقرّر لهم الدرس ، وخرج من مجلس درسه جاعة تكلموا عليه وتخرجوا لدیه ، ولم یتفق لغیره مثلهم حتی مجلس الشبخ مرتضی قدِّس سرُّه ، وكان يقول: إنَّ حوزة درسنا أحسن من حوزة مجلس درس الشيخ المرحوم قدِّس سرُّه منهم الاخوند ملا علي الروزدري، والاخوند ملا محمد كاظم الخراساني، والسيد محمد كاظم البزدي، والسيدالصدر، والمبرزا محمد تقيء والسيد محمد الاصفهاني، والحاج ميرزا اسماعيل ان المرزا راضي ابن عم السيد الاستاذ الشيخ فضل الله النوري، والشبخ محمد تقي اقا نجفي، والحاج الشبخ اقا رضا الهمداني، والجاج الشيخ حسن على الطهراني، والسيد عبد المجيد الهمداني، والسيد ابراهيم الدامغاني، والسيد ابراهيم الدوردي الحراساني، والشيخ اسماعيل الترشيزي، والشيخ محمد حسن الناظر الطهراني ، والحاج ملا ابوطالب السلطان ابادي ، والاخولد ملا محمد تقي القمي، والاخوند ملا على الدماوندي، والشيخ على المقدس الرشتي االاوي ، وغير ذلك من الأفاضل الذين يطول بذكرهم المقام لو أردنا استقصاء طبقاتهم بالمام .

واما سيرته في مدة رياسته؛ لم تكن أحسن من أخلاقه وحسن ملاقاته وعذوبة مذاقه وحلاوة لسانه. يغطى من لاقاه حق ملاقاته حسباً يليـق به ولا يفارقه الا وهو في كامل السروروالرضا منه كل على حسبه كائناً من كان يضرب باخلاقه المثل ، ولا اشرح صدراً منه ، تتكاثر عليه الزوار والواردون وفيهم الغث والسمين والحائن والأمين والصالح والطالح والانسان وجاث اللسان والمؤمن والمنافق ، وكل يتكلم على شاكلته فلا والله لا يسمع منه كلمة سوء لمسقحقها ولا غبر في وجه أحد قط ، ولا جازى مسيئاً الا بالاحسان ولا خاطبه الا بأحسن لسان مع التهسم في وجهه والاعتذار منه وهذا والله هو الخلق العظيم الذي ورثه من سيد المرسلين ، وقد أحسن وأجاد السيد حيدر الشاعر الحلي حيث يقول في مدح سيدنا الاستاذ:

كذا فلتكن غرة المرسلين والا فها الفخر يافاخر وكان اذا نظر في وجه رجل عرف واقعه ، وله في تفرساته حكايات تجري مجرى الكرامات كأن الله سبحانه قد أعطاه عقلا وفها وفراسة لم يعطها أحداً من أهل عصره ولو أردت ذكر تفرساته وتوسماته كان ذلك كتاباً مستقلا ضخماً .

واما سعة باله وحافظته فشيء يحير العقول كان لا ينسيمن يراه مرة واحدة وغاب عنه عشرين سنة ، فاذا دخل عليه عرفه عجرد دخوله ، بل رأيت من دخل عليه ليلا وهو شاب ليسفي عارضيه نبات وغاب عنه اربعة عشر سنة ، فدخل عليه وهو ذو

لحية كثيفة فيمجرد أن سلم عليه قال له : عليكم السلام جناب الشيخ حسين، يشترط في المهاجر الى العلم من النجف الاشرف أن لا يزور سامراء أربعة عشر سنة جنابك جئت الى هنا لما جئت من جيل عامل ، والآن أظنُّك تريد الرواح الى جبل عامل . فقال له: نعم يا سيدي أريد الرواح الى البلاد الشاء الله بتوجيهاتكم . فلماخرجنا قال لي الشيخ حسين المذكور : هذا والله العجب العجاب. أنا كنت قد دخلت عليه قبل اربعة عشر سنة ولا شعرة فيوجهي وكان ذلك في الليل ، فكيف الآن عرفني وحفظ اسمى مدة مفارقتي له ، ما هو إلا كرامة من السيد . فقلت له : ما هي الكرامة بل الكرامة ما منحه سبحانه تعالى من سعة البال وقوة الحافظة . ومثل هذا لا يحصى كثرة . كان قدِّس سرُّه بنظر الى الحديث أو العبارة نظرة واحدة، وأنا الى جنبه، فير فع رأسه فيقرأها عن ظهر قلبه للجاعة وسمعت منه انه قال : كنت استنسخ رسالة أصل البرائة اشيخنا الشيخمر تضي في الليل في أنظر الرسالة وأحفظ السطر والسطرين وأكنبها، وأنا في خلال ذلك اباحث الميرزا اسماعيل صرف مير كان طفلا صغيراً، وما كان يسعني ذلك إلا أول الليل. وسمعت أنَّه لمَّا كان له من العمر ثمان سنين وكان قد أجلسه خاله مجد الاشراف عند الميرزا ابراهيم الواعظ لنعلم الوعظ.كان قد قرَّر له استاذه أن يحفظ

شيئاً من ابواب الجنان للقزويني ، فكان يقرأ الصفحة مرتين فيحفظها غيباً ، وبروح الى مسجد الوكيل ويصعد المنبر ويقرئها ۽ يفعل ذلك كل يوم. وعبارة أبواب الجنان أصعب العبائر قرائتها في الكتاب من حيث اشتمالها على السجع والقافية فضلاً عن حفظهاغيباً . ولمَّا كان ذلك من الغراثب منعته عمَّته من صعود المنبر كلُّ يوم مخافة العين عليه ، وقالت له اصعد في الاسبوع يومين ، إنَّ عيون الناس لا تتحمل أن ترى طفلا عمره ثبان سنين كل يوم يصعد المنبر يقرأ صفحة من ابواب الجنان ، فكان قدِّسَ سرُّه يحفظ اكثر القرآن ويحفظ جميع أدعية شهر رمضان وجميع ما كان يقرأه من الأدعية في سائر الأوقات، وكذلك الزبارات جميعاً في جميع المشاهدلم يتفق له أن يحمل معه كناباً في ذلك وكان يطيل في أدعيته وزياراته وكان كثير البكاء رقيق القلب غزير الدمعة اذا بكي يبكي عاليًا ، لم تكن خصلة من خصال الخبر والكال الا وقد حازها .

وأما عقله، فقد حيَّر السياسيِّين من الملوك والسلاطين والوزراء الكاملين وأذعن لعقله وتدبيره أهل العلم بالتدبير. ولم يبق أحد من عقلاء الدنيا الا وصدَّق انه أعقل منه ، ولم يجتمع معه أحد منهم الا ويجد من نفسه أنه صغير لديه. وهذا لم يتفق لأحدمن العلماء قبله بحيث يذعن لعقله السلاطين وأهل العلم بالامورالسياسية .

واما هيبته ووقاره؛ فهيبة انبياء هانحن أصحابه وخواصّه الذين نصابحه ونماسيه ، في الدرس وفي البحث ننازعه ونناصره فيه ، لانكاد نرفع اعيننا اليه ، واذا دخلنا عليه اضطربت قاوبنا لهيبتــه وجمعنا كل حواسنا عند مكالمته ودخلت اعضائنا بعضها ببعض اذا جلسنا بين يديه مع كمال بشاشته وحسن محاضرته ؛ حتى أنَّ ولده الأكبر المرحوم الحاج ميرزا محمد قال والله يافلان اني لأهاب الدخول على والدي كهيبتي على الأسد، مع أنَّه في غاية الاكرام والاعظام الهيبة -، قلت : إذا كان ولده وخاصّته كذلك ، فكيف الغريب. وهذه هيبة ربانية من الله سبحانه. وحدَّثني يوماً الشيخ فضل الله وأهنَّى نفسى لذلك ، واعـِّين ما أريـــد أن أطَّلعه عليه من اموري وما أريد أن اكتمه عنه. فأدخل عليه فإذا خرجت التفتُّ انَّكل ما كنت اريد كتمانه عنه قد أخبرته به وأخذه مني وأنا عنه ملتفت كل ذلك لهيبته وفطانته .

واما سيرته مع أصحابه وتلامذته؛ فكما قال السيد حيدر الحليره يخاطبه قدِّس سرُّه في حاله مع أصحابه:

أنمتهم في حماك المنبع وطرفك خلفهم ساهر

صدق رحمة الله عليه كان أباً رؤفا وبرّاً عطوفاً ، لا يفوته دقيقة من حالهم وأحوالهم، يعطى كل ذي حق حقه من كل الجهات وجميع الملاحظات، يدّر به على طريق الاشتغال، ويمرّنه المسائل حسب استعداده، ويتكلّم معه بما يبعثه على تمام بذل الجهد في الاشتغال ، وبشكره إذا ظهر منه أقلّ التفات في مقام من المقامات، ومخاطبه بكلمات الأدب والنعظيم واو كان من صغار المشتغلين ويحفظ مقام كلّ واحد على حسب ما هو عليه من الفضل، لا يبخس من أحد شيئاً في ذلك . دخلت عليــه ليلة من الليالي فقال : إني سممت انك كتبت مسئلة تعارض الاستصحابين لما باحثنا مسئلة تيمم الكر . فقلت له : نعم ، فقال : اني أُحبُّ أن أرى ذلك . فقلت: ليس فيها إلا ما قرَّرتم وأفدتم. فقال : ومع ذلك ، والله يا فلان التم نور بصري ، وقوة ظهري، ونتيجة عمرى. وامثال هذه الموثَّقات. كان قدِّس سرُّه يربي تلامذته في العرفيات ايضاً ويعلَّمهم المعاشرة والمكالمة والصحبة وساير ما يكون فيه كاملين، فضلا عن العلم وكيفية تحصيله. وحقوقه على تلامذته لا تعد ولا نحصى. وكان أعدّ منهم خاصّة انتخبهم للمشورة في الامور العامّة الدينية التي كان المرجع فيها اليــه من أطراف البلاد والاصقاع، كمسئلة الدخانية ، ونهب الجهار محلية ، وقضية المهود والهمدانية،

وابتلاء الشيعة بالأفغانية ، وشراء الروس أراضي الطوسية ، وأمثال فلك من البلية التي دفعها قدِّس ستُّره بأحسن وجه . ومن هؤلاء الأصحاب الحاصة من كان عنده باباً في قضاء حوائج المؤمنين يقبل توسطاتهم ولا يرد شيئاً منها وبجري الخير على يده لاخوانه المؤمنين .

وأما سيرته فى تقسيم الوجوه والحقوق؛ نشيء لا يمكن وصفه اذا دفعه بيده الشريفة ، فمع كمال الأدب والاحترام وغاية الانكسار والاخفاء ، محيث يصير المدفوع اليه في غاية الممنونية من هذه الكيفية وبرضي بكل ما أعطاه ولا يستقله لانضهام هذه الكيفية معه ولا يدفع النقد إلا ملفوفاً بكاغذ أو پاكيت أو نحو ذلك ، وهذا حاله مع سائر الناس المبذولين فضلا عن المحترمين ، ورتِّما رأيته ينظم الى الشخص وهو عشي فيأخذ في التكلم معه ويلقي في جيبه الدراهم المصرورة وهو لا يدري ولا يلتفت إلا بعد مفارقته. وإذا أرسل الحق مع خدَّامه يقول له : عندي أمانة مرسولة الى فلان تدفعها اليه من حيث يخفي عن الناس ، ويقول له : انه أمانة مرسولة اليك بتوسطنا ، وأمثال هذه الكيفيات. وكان له في كل البلاد وكلاء تجار يكتب اليهم فهرس اسماء فقراء تلك البلدة ، ويعيّن ما يعطوه؛وهـــذا غير الموظّفين منه في كل شهر وفي كل

سنة . ولا يترك بلداً فيه أهل الاستحقاق إلا وبوصلهم حسما يرى حتى بلاد إيران ، وإذا كان في بلد رجل من أهل العلم رئيساً يثق به برسل اليه مقداراً ليقسمه على معاريفه في كل سنة وبخصه عقدار لنفسه وكان يقول لي : ليس من الانصاف أن نقبض حقرق أهل بلد ونترك فقرائها ،فان الناس لا يعطون أحداً شيئاً كلما عندهم يرصلونه الينا . وأمَّا أهل العلم واهل الاستحقاق من أهل المشاهد المشرفة فكان له فيهم عنايـة خاصة ، كلهم موظفون منه كل على حسبه من غير استثناء ، حتى المتعبدين بالاستيجار برسل اليهم مقداراً من الوجوه ومقداراً من وجـــه العبادة ما ينتظم به أمرهم . ووكلائه في البلاد من أتقن الناس وأثمتهم وأعقلهم، لا يعدون رأيه ودستوره الذي وصفه لهم في عملهم في ذلك وكلهم من النجار والأخيار .

وأما سيرته مع أهل بيته وأولاده وعيالاته ، نعلى أتم نظام وأكمل تدبير واتقان. قد أفرز لكل من أولاده وبناته وزوجاته داراً وخادماً ، وعين لهم معاشاً ووظيفة على مقدار حاجته جنساً ونقداً يرسل البهم على اكمل احترام وأحسن وجه ، لا يتعدى أحد ما قرره له ، وليس بيد أحد منهم ما يدخله من الهدايا والتحف وبرسل اليه من طرف الأشياء ، بل كان كل ذلك بيده

عند امينه الخاص من خدامه في الدار التي هو فيها. وليس لأحد النصرف بشيء غير ما قد عين له عروضاً أو نقداً ، ولا يدخل عليه أحد منهم حتى ابنه وزوجته الا باستئذان ،كسائر الواردين. فاذا خرج له الأذن بالدخول ودخل قام له واحترمه بحمال الآداب ، حتى إنيّ رأيته يفعل ذلك مع ولده وانه ابن ثمان أو تسع سنين : كنت عنده فجاء خادمه يطلب الاذن في دخوله فأذن له فدخــل وسلَّم ووقف ، فأذن له بالجلوس فجلس على غاية الأدب على ركبتيه مطرقاً برأسه الى الأرض . فأخذ أبوه في السؤال عن أحواله ودرسه ولا يخاطيه إلا بآفا . فجاس مقدار آ واستأذن في الانصراف فأذن له وتحرك إعظاماً له. وكان له زوجتان ، احداهما المعظّمة ،ابنة عمه ام الفاضل الكامل ·خلفّه العلى الميرزا على اقا سلَّمه الله.كانت خفرة في الكمال والعقل والجلالة والمعرفة ولم يبق لها من الأولاد إلاَّ الذكور وبنناً واحدة معظَّمة كأمها في الكمال والمعرفة؛ تزوجها ابن خالتها الميرزا على محمد رحمة الله عليه . وكانت ابنة عمه هذه أحد اسباب مكنته من سكني سامراء وذلك لكمالها وحسن تدبيرها ورعايتها للطلبة وبيوت أهل العلم. وتوفَّت في حياته سنة ثلاثة و ثلاثانة بعدالاً لف. وزوجته الآخرى هي أمُّوالده الاكبرالمرحوم الحاجمبرزا محمد، الذي مات في حياة أبيه سنة ۱۳۰۷ . وابئته الاخرى عبال الميرزا اقا ابن أخيه . وقد ماتت ام الحاج ميرزا محمد ، وعبال الميرزا اقا في سنة ١٣٣٦ .

واما سيرته في الاشتغال بالعلم من أول امره الى فراغه : كان تولده في اليوم الخامس عشر من شهر جمادى الاولى لساعتين مضيا من طلوع الشمس تخميناً، سنة ثلاثين ومأتين بعد الألف. ومات ابوه الميرزا محمود وهو طفل فكفلّه خاله مجد الأشراف واعتنى فى تربيته لما رأى من فطانته · حدَّثني هو قدِّس سرُّه : أَلَّهُ طلب له معلم خوشنوبس في داره ، وعبَّنَ له في كل شهر عشرة أوامين ، قال : وهذا المبلغ في ذلك الزمان خطير. وعن خط خاله مجد الأشراف أنّ تاريخ ابتداء تعلمه وتعليمه غرة جهادى الثالية سنة ألف ومأتين وأربع وثلاثين . ولما فرغ من تعلم القراثة والسواد والكتابة وصار يكتب مثل استاذه ، عبَّنَ له معلمًا في النحو والصرف . وعن خط خاله المذكور أنَّ ابتداء ذلك غرَّة شوال سنة الف ومأتين وستة وثلاثين. ولما بلغ عمره ثمان سنين فرغ من كل المقدمات ، فاختار خاله أن يصير من أهل المنبر والوعاظ، وسلَّمه الى اكبر واعظ بشيراز إسمـــه الميرزا ابراهيم. فصار يشتغل بحفظ أبواب الجنان ويحفظ كل يوم صفحة من ذلك الكتاب الى آخر ما تقدُّم بيانه - وفي أثناء ذلك صار

يشتغل بالعلم وقرائةالكتب المتعارفة فىالاصول والفقه حتىصار يحضر شرح اللمعة وهو ابن اثني عشرة سنة ، وكان يطالع الروضة قبل الدرس ويكتب انظاره وشرح مشكلات العبارة ، ثم يحضر عند الاستاذ ذلك المقام، فالم مضى زمان قليل جاء بكتاتيبه وكراريسه الى استاذه وهو الشيخ محمد تقى اكبر مدرس كان بشيراز . قال کان معروفاً بتدریس شرح اللمعة ، یحضر درسها فیها ما زيد على أربعين مشتغل ، فلمَّا نظر استاذه الى ما في الكراريس وعرف كيفية وضعه في هذه الكتابة ، قال له : ليس في شيراز من تنتفع أنت منه ، فيجب أن تهاجر الى اصفهان فأنها اليوم دار العلم، فيها مثل الشيخ محمد تقى صاحب الحاشية، وحجة الاسلام السيد محمد باقر صاحب مطالع الأنوار، والحاج الكرباسي صاحب الاشارات والمنهاج ، فرحل، شيرازوورد اصفهانسابع عشرصفر سنة ١٧٤٨ ونزل في مدرسة الصدر-والحجرة التي نزلها معروفة الى الآن-وأخذ يـكدُّ وبجدُّ في الاشتغال درساً وتدريساً معتمولاً ومنقولاً . حدَّثني قدس سره : أنسَّه صار يحضر درس الشيـخ المحقق محمد تقى صاحب الحاشية ولكثرة الجمعية ما كنت اتمكن من التكلم معه فقلَّ انتفاعي بالدرس العمومي ، فاجتمعت مع بعض اخواني من أهل الفهم وقلت لهم : هلَّا نمضي الى الشيخ ونلتمس

منه أن يعيّن لنا وقتاً يقرّر لنا فيه درسه العمومى حتى نتمكّن من التكلم معه ونذكر له اشكالاتنا ، فوافقرا فيه ، وكنا أربعة وذكر لي أسمائهم ، فمضوا اليه والتمسوه عــــلى ذلك فأجابهم الى ذلك واستأنس منهم وعيَّن لهم وقناً مخصوصاً فصاروا يحضرون الدرس العامّ والخاصّ. قال : فانتفعت كثيراً غير أنَّه لم تطل أيامه وتوفي بعد أشهر في سنة ١٢٤٨ فلازم درس السيد المحقق المدقق المير سيد حسن المعروف بالمدرِّس، وكان يعدُّ الهسه من تلامذته ويعرِّفه بالسيد الاستاذ.حتى إذاكانت سنة ١٢٥٨ عزم على زيارة العتبات وورد النجف وكربلاء، وصار بمرُّ على حوزات العـــلماء ويحضر مجالس تدريسهم ،كالشيخ صاحب الجواهر والشيخ صاحب أنوار الفقاهة ، وفي كربلاء السيد ابراهم صاحب الضوابط ؛ ولم يقع في نظره لهم موقع حتى اجتمع مع الشيخ المرتضى الأنصاري، فرآه من أهل الأنظار العالية والتحقيقات الجيَّدة ؛ فعزم على المقام في النجف لأجله وعدل عن الرجوع الى اصفهان ، وأخذ بالخوض في مطالب الشيخ بغاية جهده وكدِّه، والغوص فيها بقاطع ضرسه. حتى اغتنم كنوزها وحقق حقايقها وزاد عليها بكامل نفسه فانكبّ عليه الفضلاء في درسه ، وصار آية في التحقيق والتدقيق لنفسه ، وتقدم في الفضل على كل أبناء جنسه . حدَّثني السيد الوالد قدَّس

الله روحه قال : كان الميرزا قليل التكلم في بحث الشيخ، لا يتكلم إلا نادراً واذا تكلم لا يجهر بصونه ، فينحني الشيخ لسماع كلامه ويشير الى أهل الدرس بالسكوت ويقول لهم : إن جناب الميرزا يتكلم ، فإذا فرغ من كلامه رفع الشيخ رأسه وتوجَّه الى أهل البحث وقرَّر لهم كلام الميرزا؛ وهذا من الشيخ تعظيم عظيم لمن عرف وضع الشيخ ، ورأيت عنده كراريس أخرجها إليَّ قدس سره فيها مسائل تكلم فيها هو، تنعلق ببعض تحقيقات الشيخ وتحتما خط الشييخ جواب وتحقيق وتحته بخطه قدِّس سرُّه جواب عن تحقيق الشيخ كل الكراريس بخطهما على هذا النحو ، وحدّثني في هذا المحلس الذي أراني فيه الكراريس : أنَّ الشبخ في آخر أمره التمس مني ان اجدِّد النظر في الرسائل الأربع وأن أُنقِّحها وأهدِّبها وكرَّر ذلك علي مراراً ، فلم أفعل احتراماً للشبخ . وكان قَدِّس سرُّه في غاية التعظيم للشبخ . اذا جاء ذكره في مجاسه وفي الجملة فال توفى الشيخ سنة ١٢٨١ وصارت الناس تسئل أفاضل تلامذة الشيخ عن تكليفهم في أمر التقليد ، اجتمع الأفاضل منهم في دار الاستاذ الميرزا حبيب الله الرشتي ، حدَّثني الفاضل الميرزا الآشتياني قال : فاتفقنا على تقديم الاقا الميرزا الشيرازي ، فارسلوا عليه فأحضروه عندهم وفيهم اقا حسن النجم ابادي، والميرزا عبد الرحيم

النهاوندي، والمرزا حبيب الله الرشتي، والمبرزا حسن اشتياني؛ فقالوا له : لا بدُّ للناس من مرجع في التقليد وأثرياسة الدينية ، وقد اتَّفقنا على جناباك فقال : إني لم أستعدَّ لذلك ولا استحضر ما يحتاج اليه الناس، وجناب الشييخ آقا حسن فقيه العصر هو أولى بذلك منى . فقال له الاقا حسن : والله إنَّ ذلك محرَّم عليَّ ولو دخلت فيه أفسدته ، وانما هو واجبٌ عينيٌّ عليك بالخصوص، ومسئلة استحضار المسائل أسهل ما يكون عليك،والرياسة الشرعية تحتاج الى رجل جامع عاقل مسايس وعارف بمواقع الامور كامل النفس ، وايس ذلك إلا أنت ، وتكلُّم كل واحد من الجاعة بنحوكلام الاقا حسن وحكموا عليه بوجوب النصدّي لذلك، فقبل ودموعه نجري على خدَّيه . وحدَّثني السيد الصدر : أنَّه أقسم له انَّهُ لم يكن مخطر بباله قبل ذلك أنه يصير مرجعاً للناس في الدين ويبتلي بهذا الابتلاء ، فصار أصحاب الشيخ وتلامذته مرجعون الناس اليه وكل من يسئلهم عن أمر التقليد لا يذكرون له سواه وينصّون عليـه بالأعلمّية، ومن لم يصرّح منهم بأعلميته يصرِّح بأوَّلوبته وانَّ تقليده هو الأحوط في براثة الذَّمة . فرجعت اليــه الناس، خصوصاً العجم والخواص من كل البلاد. وأخذ في الترقي يوماً فبوماً؛وعلَّق الحواشي على « نجاة العباد » و « النخبة » و ٥ رسالة مسئلة ، وكلَّما كان الشيخ علَّق عليه وكتب هو من أول « الطهارة » الى « الوضوء » ورسالة في « الرضاع » ومن اول و المكاسب ، الى تمام و المعاملات ، ، لكن لم يبرزه كما أنَّه قد كتب ملخّص ما أفاده الشيخ في الأصول و « رسالة في اجهاع الأمر والنهي ، ولم يبرز كل ذلك الى آخره والى الان.حتى إذا كانت سنة ١٢٨٨ وقع الغلاء العظيم بل القحط في النجف وسائر البلاد العراقية ، فقام هو قدِّس سرُّه في أمر الفقراء وأهل العلم الذين في النجف بأحسن قيام وأتَّم نظام ، عينٌ للعرب أناساً في كل محلة محلة ولأهل المدارس اناساً وللفقراء الرحالة أناساً وكنت حينئذ في النجف ولو أردت شرح ترتيبانه في ذلك لظال المقام. حتى جاء الحاصل الجديد وحصل الرخاء وارتفعت الشدة عن الناس ، وكان ذلك من كراماته، لكن سبب ذلك تعود العموم عليـــه وصاروا يتوقّعون منه كل شيء حتى فكاك أولادهم من العسكرية ببذل البدل النقدي عنه، وكان بدل الواحد يومثذ ماثة لمرة فضاق به الأمر وعرف ان لهذه النوقعات محركاً من بعض أعياناالنجف وهذا لا علاج له الا الفرار! فلمَّا قربت زيارة أول رجب سنة ١٢٩١ احدى وتسعين وماتين بعد الألف زار كربلاء وبقى فها الى زيارة النصف وأرسل على عيالاته للزيارة فلما جاثوا خرج

من كربلاء بالعيال بقصد زبارة سامراء في النصف من شعبان . وخرجت أنا من النجف لزيارة النصف من شعبان وزرت، وبعد الزيارة جئت الى بلد الكاظمين لأكون في شهر رمضان عند أهلى على العادة . فرأيت سبدنا الاستاذ في الكاظمين بعدلم يتوجه الىسامراء وبعد ورودي بأيام توجه الحسامراء ودخلها في أواخرشعبان سنة ١٢٩١. ولا يعلم الناس منه الاالرواح للزيارة وإذاً به قد أقام هناك حتى جاء شعبانالثابي وجئت من النجف وصمت في بلد الكاظمين، فلم خرج شهر الصيام خرجت انى سامراء ً وقد جاء بعض تلامذة سيدنا الاستاذ أيضاً من النجف لاستعلام حال السيد الاستاذ ، فرأيته يدرس درسين في النهار والليل ، ومعه جماعة من أصحابــــه فبقيت هناك وصرت أحضر درسه واشتغل.وهو لا يظهر العزم على البقاء ولا يذكر الرجوع الى النجف حتى جاء المرحوم الاخوند ملا فتمح على قدِّس سرُّه و ثقة الاسلام الحاج مبرز احسين النوري قدِّس سرُّه و المرحوم الشيخ فضل الله الشهبد النوري قدسسره، وكانوا جاثوا لاستعلام الحال ايضاً فتكلموا معه فقال : أما الذي في نفسي فهو أن لا أُعود الى النجف حتى أزور المشهد الرضويّ فقالوا له : لا بدُّ من تعبين الأمر فان كان عزمك على البقاء هنا فإنّا معك-وأنا حينئذ تكليف\_ وان لم يكن عزمك على البقاء فأخبرنا حتى نرجع

الى النجف. وبالجملة صار البناء أن يستخير الله في الحرم المطهر على العزم على البقاء على كل حال وعلى الرجوع الى النجف على كل حال ، فلم تساعد الاستخارة إلاعلى الاقاءة بسامراء على كل حال. فعزم على البقاء وطلب أسبابه وكنبه من النجف وكذلك من معه من الأصحاب وأخذ في لوازم البقاء ؛ وعلم الناس عزمه على البقاء فالتقلت الصفوة من تلامذته اليه حتى صارت سامراء مثل الجزيرة الحضراء في الروحانية، وأعلى الله فيها ذكره وأعز نصره وصارت سامراء دار العلم وبيضة الاسلام والمرجع العام لأهل الدين والدنيا وانتشر ذكره في صفحتي الـكرة ، ومن غريب الإنفاق الذي لم يحكه التاريخ منذ خلق الله الدنيا أن انحصر رئيس المذهب الجعفري في تمام الدنيا بسيدنا الاستاذ في آخر الأمر ، ومات رؤساء الدين والمراجع العامة من كل البلاد ، ولم يبق لأهل هذا المذهب رئيس سواه ، كما انَّه لم يتفق في الامامية رئيس مثله في المطاعيَّةوالخلافة ونفوذ الكلمة ، وتوفَّى قدِّس سرُّه بمرض السل بعد صلاة العشاء من ليلة الأربعاء الرابع والعشرين من شهر شعبان سنة ١٣١٢ ، اثنتين وعشرة وثلاثماثة بعد الألف؛عمره اثنين وثمانين سنة وكان قد أوصى بدفنه في النجف في المكان الذي قد أُعدَّ له ، فغسل

في شطِّ سامراء وحمل نعشه آخر نهار الأربعاء ، وكنت أزا الحامل له وجماعة من أهـــل العلم ، وضعناه في صندوق حلبي ملحم ووضعنا الصندوق في التخت طولاً وحمل على الرؤوس حتى عبروا به الجسر ، فوضع على البغال. ولمَّا قاربهنا قرية بلد خرج أهلها بالأعلام السود واللطم والعزاء والضجيج والبكاء، وحملوا للتخت. على الرؤوس حتى نزلنا البلد، فبتنا فيها وعند الصباح حملوا التخت حتى إذا قاربنا الدجيل استقبلنا أهلها كذلك بالأعلام السود واللطم واخذوا التخت من أهل بلد وحملوه ورجع أهل بلد الا جماعة منهم بقوا معنا الى الاخر الى النجف وكذلك لما قاربنا بلد الكاظمين استقبلنا أهلها على بعد فرسخين وثلاثة وحملوا التخت على الرؤوس، واجتمع خلق عظم، وكان يوماً مشهوداً، بحيث خفتُ كسر الصناوق لما وضع في الحرم الشريف من كمثرة ازدحام الخلق عليه وعند الصبح اجتمع الخلق وحملوا النعش الشريف وهم اُلُوف. فلمَّا قربنا من بغداد وخرج أهلها حتى أهل الذمة وأرسل المشير رجب باشا رحمه الله العسكر السلطاني للاستقبال على هيثة الحزن منكسوا البنادق ، واتَّصل الناس بعضهم ببعض حتى اذا وصلنا الخرّ وضعوا النعش الشريف وأحاطوا به باللطم، ولما رفع

رفعوا البراب الذي وضع عليه وأخذوه للتبرُّك . وجاء معنا من أهل بلد الكاظمين وبغداد الى المحمودية في أول الليل وانبأ السيد الشريف السيد جعفر عطيفة قد أخرج اليها المطابخ، واستعد للطبخ وضيافة جميع الجمعية بأحسن المطابخ ، وكانت الليلة مشهودة للسيد المذكور . وفي نصف الليل خرجنا متوجهين الى المسيّب ، ولما صرنا على فرسخين منهاأو أقلُّ رأينا العشائر مقبلة بالأعلام والتَّفك، حتى اتصلت العشائر بالعشائر . وخرج أهـل كربلاء وعشائرها واسودَّت البرية من الخلق ما بين المسيّب وكربلاء. ولمّا وصلنا الى كربلاء ، أرسلت إلى السيد علي ، والسيد مرتضى خازني حرم الحسين (ع) والعهاس (ع) ، وكانا في الجمعية أن يتقدُّما وبُهيَّتَا دخول الحرم وقت إخراج النعش الشريف من التخت خوف إزدحام الناس عليه وأن يصنع به ما صنع في حرم الكاظمين ، فلمَّ وصلنا الى حرم العباس وجدناه مغلقاً كما نريد، فتقدُّم العلاماء الكبار وأخرجوا النعش الشريف وطافوا به حول الضربح وزوروه وأعادوه في التخت وحمل الى حرم الحسين (ع) وكان كذلك فأخرجوا العلماء النعش ودخلوا الحرم ، ولما فرغوا من الطواف والزيارة وضع في الكشك خانه، ثمَّ فتح الحرم ، وبتنا في كربلاء

سواد تلك الليلة ولمَّا كان الصبح أخرجنا الفخت وحمل على الرؤس الى النجف وجاء معنا من أهل كربلاء وغيرهم ألوف من الناس مشاة عـلى أقلمامهم خلف التخت الشريف ، واتصلت العشائر وصارت تتری بعضها علی بعض من أول ما خرجنا من کربلاء الى أن دخلنا الى النجف ، تقبل العشيرة ببنادقها وتفكها، فاذا وصلت الى التخت رمت النفك من أيديها ولطمت على رؤسها وتقدمت وأخذت التخت من العشيرة المتقدمة علمها، وهكذا ختى أخذه اهل النجف.وكان يوماً مشهوداً عجيباً غريباً لم ير في الدنيا نظيرها ، وكلُّ هذه الألوف بين أو ح وبكاء ولطم وعزاء.حتى فتـح الحرم الشريف وادخل التخت الى الرواق ، واغلق الحرم فأخرجنا النعش الشريف من التخت ودخلنا به الحرم. ولمّـا تم الطواف به والزيارة وضع في الرواق حتى اذا كان نصف الليل اخرج الى المدرسة المتصلة بباب الطوسي ، وكان قد تم حفر القبر وخسف السن ، قد أمرنا بذلك من بلد الكاظمين لانه عمل يحتاج الى أيام . فأنزلنا النعش الشريف وأخرجنا منه الجسد الشريف ووضعناه في تابوت وأنزلناه الى القبر ، واخرجنا الجسد الشريف، بعد اذ فرشنا أرض القبر بالتربة الحسينية ، التي كان

قدِّس سرُّه قد ادَّخرها له في كونية مملوة عند وكيله الحاج محمد ابراهيم الكاروني. ولففناه بالبردة اليانية التي كانت معي، وأخذنا في سائر السنن المستحبة ، وتم دفنه آخر ليلة من شعبان وأقيمت له الفواتح في جميع الدنيا وفي كل مكان من شرق الأرض وغربها وأقيم عزائه في البلاد وعزلت الأسواق في أيام فاتحته في كل بلاد ابران، ودام عزائه في البلاد ما يقرب من سنة كاملة.

الفصل الثّالث: في ذكربِعض تلاميذه



في ذكر بعص تلاميذه المتخرجين عليه والمقتبسين من انوار علومه الربانية والمستفيدين من بركات أنفاسه القدسية والفائزين مع التشرف الى خدمته وادراك فيوضات حضرته بالاستفادة عن بعض اجَّلاء تلامذته ، ولما ان تلاميذه على طبقات أولاها : \_ طبقـة تلاميذه في اصفهان الى اوائل وروده الى النجف . والثانية : ـ طبقة تلاميذه في النجف في عصر صاحب الجواهر ، ولا نعرف واحداً من أهل هاتين الطبقتين بشخصه ووصفــه وانما دلنا على عامتهم شهادة العلامة صاحب الجواهر فيما كنبه في خطه السابق ذكره بانه ممن ينتفع به كافة الطلاب والمشتغلين الظاهر في كونهم تلاميذه في ذلك العصر فلا لذكر من تلاميذه الا أهل الطبقات الثلاثة المتأخرة عن هاتين الطبقتين وهم الذين استفادوا منــه في مجموع ما يقرب من اربعين سنة من ايام حياة شيخه العلامه الانصاري وبعدها الى آخر عمره الشريف ، وتلك الطبقات هي : العليا ، والوسطى والأخيرة . فأهل الطبقة العليا : هم قدماء تلاميذه الذين ادركوا العلامــه الانصاري وبعده اتصلوا اليه وتكملوا عنده . وأهل الطبقة الوسطى : هم الامبذه المخصوصون به المهاجرون معه الى صامراء واللاحقون اليه بها . وأهل الطبقة الأخيرة : هم الذين ادركواعصره وحضروا بحثه في الأواخر واستفادوا بعده ايضاً من اجلاء تلاميذه. وأهل تلك الطبقات كانوا جمآ غفيرآ وجمعآ كثيرآ وكانوا محتلفين في المراتب منفاوتين في الشؤون . لكنهم جميعاً في ترويج الشرع المبين يشتركون وفي نشر أحكام الدين متحـــدون ، قد تفرقوا بالأجساد في أطراف البلاد ولكنهم اجتمعوا في القيام بوظائف ارشاد الهباد ، وجلهم صاروا مراجع الأحكام ومبيني الحلال والحرام وكثير منهم كانوا آيات الله على العالمين وحجج الاسلام والمسلمين وقد ذكرت تراجمهم وشؤنهم في الجزء الأخير من طبقات الأعلام الموسوم بنقباء البشر في القرن الرابع عشر . وأذكرهم هنا على سبيل الاجمال لثلا يورث الملال ، مرتباً في الأسماء على الحروف ، تسهيلا للتناول وجربان على المألوف في الحال ، من دون نظر الىمراتب الفضل والكمال.

السيد محمد ابراهيم الحسنى البهبهانى نزيل شيراز وعالمها الجليل كان من تلاميذ آية الله العلامة الانصاري وآية الله الشيرازي في النجف وكان شريكا في البحث وصديقاً مع السيد الميرزاهداية الله دست غيب ، ورأيت حكمه بوقفية قرية سهل آباد مجرد للمدرسة المنصورية بشيراز في سنة ١٢٩٢ وكان رئيسًا مرجمًا بها الى انتوفي نف وثلاثاثة .

السيد ابراهيم الدامعاني الخراساني النجفى المدفن المتوفى منة مهاجرة آية الله من النجف الى سامراء وهي سنة احدى وتسعين ومأتين ، وكان يكتب جميع تقريرات بحثه بتحرير حسن اصولا وفقهاً وكان دائم الاشتغال به ، يوجد مجلدمنه في العبادات والمعاملات في خزانة سيدنا ابي محمد الحسن صدر الدين دام ظله ، اشتراهمن وصيه الشيخ اسماعيل السرخه السمناني واشترى تقرير اصوله السيد محسن بن السيد حسين آل بحر العلوم ، وهومن قدماء تلاميذآية الله مثل الشيخ حسن الناظر المدرس الطهراني والشيخ عبد الله الكرماني والمولى محمد كاظم الخراساني ، والحاج ميرزا اسماعيل ابن عم آية الله والسيد اسهاعبل الصدر ، والسيد هاشم بن السيد علي صاحب البراهين آل بحر العلوم ، والسيد محمد كاظم اليزدي ، والحاج أغا رضا الهمداني ، وتلمذ على الحاج سيد حسين الكوهكمريايضاً.

الاغا سيد ابراهيم بن المير محمد على الدورى الخراسانى السكاظمى طاب ثراه ، تشرف بسامراء ليف وتسعين ومأتين وألف ولازم بحث آية الله الى ان توفي . وهو من أجلة تلاميذه وكانله

درس يحضره بعض الطلاب ، وكان من الاتقياء الزهاد العباد ، وبعد وفاة آيةالله هاجر الى الكاظمين عليها السلام ، ولاذ بوالدي العسكريين عليها السلام ، فصار هناك مرجعاً للعامة والخاصة مشنغلا بالتدريس والامامة وفصل القضاء ، والافتاء في غاية الورع والاحتياط وبذل الجهد في اغاثة الملهوفين واعانة المضطربن من الارامل والمساكين الى أنالبي نداء ربهالجليل وجاور رحمته فيجوار حجيــة الكاظمين ودفن برواق حضرتهـا الشريفة في ثاني عشر ذي الحجة سنة ثمان وعشرين وثلاث مائة والف ، وقام مقامه في القيام بوظائف الشرع المنيف ولده العزيز الشريف السيد الرضي الكريم السيد مهدي بن ابراهيم دامت بركاته من زوجته القدعة ولم يرزق ولداً من زوجته الأخيرة بنت المولى محمود العراقيصاحب القوامع وتوفي السيد مهدي أواثل ج١ \_ ١٢٦٩ ه .

الشيخ ابراهيم النورى الصغير في مقابل الاخوند الآتي ذكره المنير، تشرف بسامراء حدود الثلثائة وتوقف سنين وكان مع حضوره بحث آبة الله يحضر ايضاً درس المرحوم المبرور السيد العلامة السيد عمد الاصفهاني الطباطبائي رحمه الله ، الذي هو من أعاظم التلاميذ وكذلك درس السيد العلامة السيد اسماعيل الصدر دام ظله فلما برع في العلم رجع الى طهران مقيماً بها مشتغلا بوظائف الامامة ونشر

الاحكام قبل وفاة آية الله بقليل وكان حيًّا الى حدود العشرين. الاخوند المولى محمد ابراهيم النورى الايلكائي قدس سره . تشرف بسامراء قبل الثاثمانة ، وكان ملازماً لبحث آية الله ويحضر مع ذلك بحث السيد العلامة السيد محمد الطباطبائي رحمه الله ، وشيخنا العلامة الميرزا محمد تقى الشيرازي دام ظله ، الى أنتوفي آية الله فلازم جوار العسكريين وقد يتشرف بالنجف للزيارة ، وفي مرة توقف هناك قريباً من سنة ادركت خدمته كثيراً في النجف وسامراء ، فكان مع وفور علمه في غاية الورع والتقوى والعفاف والحياء ، كريم الأخلاق ، حسن المعاشرة ، طيب اللسان ، لين العريكة ، الى ان توفي حدود سنة اثنين وعشرين وثلثماثة ، ودفن بالرواق الشريف من قرب رجلي الامامين الهمامين العسكريين عليهاالسلام ، وخلف ولده الصالح الشيخ العالم الجليل النبيل الكريم الشبخ محمد أمين بن ابراهيم وهو الان في الحلافة مقيم بأمر التدريس والامامة ادام الله ايامه .

الاغا ميرزا ابراهيم بسن الميسرزا اسماعيل السلسماسي الكاظمي دامت بركاته ، من أفاضل تلاميذ آية الله تشرف بسامراء حدود الثلاثمائة وكان مدة سنين ملازماً لبحثه ودرس السيد العلامة الأجل الحاج ميرزا اسهاعيل طاب ثراه ابن عم آية الله وأرشد تلاميذه

وبعد سنبن من ملازمة ذلك المقام مرض والده القمقام ، فأحضره بالكاظمية وحسب أمر والده تزوج هناك ثم نوفي والده بعد فوت آية الله في ٣ رجب سنة ١٣١٨ هو من لدن مراجعته الى الكاظمية الى الآن مشغول بالوظائف الشرعية امنه الله من بوائق جميع البرية .

السيد ابراهيم بن السيد حسين البهبهاني الحائري تشرف بسامراء أواثل هجرة آية الله البها ، وتوفف ملازماً لدرسه سنين ، ثم رجع الى كربلاء وتزوج بابنة السيد علي أحمد من خدام الحضرة الحسينية على مشرفها الاف النحية ، ثم ابتلى بالحمى اللازمة وتوفي نيف وثلثماثة ، واخوه السيد كاظم مرجع في كربلاء وإمام الجاعة .

السيد ابراهيم بن السيد على اصغر الطهرانى الحسينى قدس سره من فضلاء تلاميد آية الله . وكان يحضر درس العلامة السيد محمد الاصفهاني طاب ثراه ، وقد تشرف بسامراء حدود الثلثمائة وكان في جوار العسكريين عليهم السلام بعد وفاة آية الله الى قرب ثمان صنين ثم توجه لزيارة الرضا عليه الاف التحية والثناء ، واقام في طهران مقيماً بامور الناس من العوام والخواص وفي أواخر عمره الشريف رزق العود الى الزيارة وتوديعها وتوقف ما يزيد على سنة اثنين وثلاثين وثلثمائة وأقام مقامه ولده العالم الجليل السيد محمد صادق دامت بركاته وهو من زوجته الاولى التي هي ربيبة آية الله .

الميرزا ابراهيم بن المولى محمد على بن احمد المحلاتي الشيرازى دام ظله من اجلاء ثلاميذ آية الله في النجف الاشرف ثم تشرف بسامراء في الاوائل وكان مستفيداً من أنفاس آية الله الى ان توفي وكان له بحث ايضـ أ محضره قليل من المحصلين وقد تزوج هناك بابنة أخي استاذه آية الله ، وهي بنت السيد الجليل المبرزا أحمد بن الميرزا سيد محمود الحسيني الشبرازي ورزق منها الولد الصالح الجليل العالم الكامل أبو الفضائل الميرزا أبو الفضل الذيهو اليوم بشيراز من القدوة الأعلام وبعد وفاة آية الله توقف بسامراء مدة الى سنة ١٣١٥ ثم تشرف للنجف وفي حدود سنة ست عشر وثلثماثة عاد الى شيراز وهو اليوم ممن انتهت اليه الرياسة بها وقد زيد بصيرته مما اصيب به نور بصره بصر"ه الله في اموره ونصره بحق محمد وآله العررة .

السيد ابوالحسن التسترى بن السيد حسين الذي كان من أصحاب العلامة الأنصاري واصدقائه وشريك بحثه تشرف بسامراء ست سنين قبل الثلثمائة مستفيداً من بحث آية الله والعلامة السيد محمد الاصفهاني ثم تشرف الى النجف وهو اليوم بتستر من المروجين وأثمة الجاعة ومرجع الامور . وأخوه السيد محمد رضا من العلماء ومن أثمة الجاعة بالنجف ، واختها زوجة السيد محمود

## التسترى الآني .

السيد ابوالحسن التنكابني للقيم بطهران من بني اعمام السيد محمد تقي التنكابني وصهره على بنته ، وهم بيت جليل جدهم الأعلى الامير عبد الباقي الننكابني من أعاظم العلماء وقبره في تنكابن مزار يتبرك به ، والسيد ابو الحسن توقف في سامراء مدة سنين ، وكان يحضر بحث العلامة السيد محمد الاصفهاني ايضاً ويستفيد من بركات أنفاس آية الله قلبلا ، الى قرب وفاته بشهور ، فجاء السيد محمد تقي المذكور للزيارة فأخذه معه الى طهران وزوجه بابنته وهو اليوم قائم بوظيفة الامام والتدريس في محلة سنكلج من محلات طهران على ما حاكاه بعض الثقاة الأعبان .

الحاج مولى ابوالحسن السطان آبادى من ابناء الخوانين ، هجر شغل أبيه وصار في عداد تلاميذ آية الله سنين ثم عاد الى سلطان آباد ، وبعد فوت آية الله تشرف مع امه الى النجف ، وكان يحضر بحث آية الله الخراساني والعلامة السيد محمد الأصفهاني فانت امه بالنجف ، فتشرف بالحج ماشياً متسكماً ، ثم رجع الي سلطان آباد قائماً بالوظائف الشرعية بها الى اليوم ، وزار المعتبات المقدسة مرتين بعد رجوعه منها في هذه السنة ١٣٤٥ . وأنشد قصيدته في تبار الروس بيد الغيب الالهي في سنة ١٣٣٥ ه .

الحاج السيد ابوالحسن الطالقاني توقف في سامراء مدة من الزمن بحضر درس آية الله ويحضر ايضاً بحث العلامة السيد اسهاهبل الصدر فلما توفي آية الله هاجر مع السيد الصدرالي كربلاء ، ثم تخلف عنه وتشرف بالنجف وزوج ابنته للشبح مهدي القمي ، وفي سنة سبعة عشر وثلاثائة حج ثم رجع وذهب بأهله وعياله الي طهران ، وهو البوم قاطن بها ، شغول بالوظائف الشرعية من الامامة وغيرها . وتشرف الى الحج مع الحاج مولى زمان والحاج سيد ميرزا الطهراني . والحاج سيد محمد الكاشاني في سنة ١٣١٧ ه ،

الحاج مولى ابوالحسن المرندى النجفى الشاه عبد العظيمي المسكن صاحب نور الألوار ، كان بسامراء مدة يحضر بحث الحاج الشيخ حسين والعلامة السيد اسهاعيل الصدر ، وكان قبل ذلك في النجف تلميذ المولى اسهاعيل القرة باقي ، وبعد فوت آية الله ، وجع الى النجف واتصل بالفاضل الشرابياني وفي نيف وعشرين ذهب الى ابران ، وجاور مشهد عبد العظيم وله الاجازة عن المولى عمد على الحولساري .

الميرزا ابوالحسن المدرسي البيزدي بن الحاج ميرزا علي رضا الطباطبائي تشرف الى سامراء بعد الثلاثائة وتوقف سنين ورجع قبل وفاة آية الله وكان أول اشتغاله بشيراز على علمائها ، وهو أخو المير سيد على الكبير المدرسي الآني وثالثهما السيد مرتضى المشهور

بالشيخ مرتضى توفي بعد أخويه حدود سنة ١٣٣٦ ه .

الحاج مولى ابوطالب الكرازى السلطان آبادى كان من تلاميذ النجف وتشرف الى سامراء سنين مستفيداً من بحثآية الله ثم ذهب الى سلطان آباد في حياته وكان الى حدود العشرين رئيساً هناك وكان من الاجلاء الأعلام والانقياء الزهاد يدرس في مدرسة الحا محسن ويصلي في مسجدها ، وله تصانيف ، ووصفه العلامة النوري في دار السلام بالعالم الفاضل النقي الصالح الوفي الالمعى الخوله شرح نجاة العباد وطهارته بخطه عند الفاضل الشيخ محيى الهن محمد صالح توفي سنة ١٣٢٩ ه .

السيد ابوطالب الشيرازى تشرف الى سامراء في الأواخر، وكان من الفضلاء يستفيد من بركات آية الله ويحضر بحث العلامة الميرزا ابراهيم الشيرازي، واختص بعد فوت آية الله بالسيد اسماعيل الصدر وهاجر معه الى كربلاء ثم الى شيراز، وصار مرجعاً للتدريس والجماعة وغيرهما، واستنسخ مواقع النجوم، وله الاجازة عن شيخنا العلامة النوري وسيدنا أبى محمد الحسن.

الحاج الشيخ ابوالقاسم ابن المولى محمد على الاصفهانى الدهاقاني المولد والمسكن ، ولد بها ( ١٢٦٣ ) وتعلم المقدمات على والده وفضلاء دهاقان ، وهاجر الى اصفهان وبقى بها سنين تتلمذ

على الشبيخ محمد باقرمسجد شاهي والسيد محمد هاشم الجهار سومى وفي سنة ١٢٨٥ هاجر الى النجف واشتغل على علمائها خمس سنوات ثم ذهب الى سامراء مستفيداً من بحث المجدد الشيرازي ثلاثة عشر سنة تقريباً وفي سنة ١٣٠٥ رجع مجاوراً الى دهاقان مقيماً بالوظائف الشرعية من الامامة والتدريس والأمر والنهي واقامة الحد أحياناً، ثم زار المشهد الرضوي وجاورهما ثمان سنوات مقيماً بالوظائف، وأخيراً رجع الى دهاقان وتوفي بها سنة ١٣٥٤ عن نيف وتسعين، وحمل الى النجف، وخلف ابناً وبنتين.

الشيخ ابسوطالسب المازندراني توقف سنين في سامراء مستفيداً من بحث آية الله ثم ذهب الى كرمانشاه ثم رجع ، ثم عاد الى ايران وكأنه لبس من ابناء الزمان ، وكان أولا في النجف تلميذ الآخوند المولى لطف الله النجفي في سينين .

الشيخ ابوطالب الهمداني الساكن في عراق سلطان آباد .

السيد الحاج ميرزا ابوعبدالله بن الحاج ميرزا ابوالقاسم الموسوى الزنجانى تشرف الى النجف مع والده سنة ١٢٨٥ في نيف وثمانين وتلمذ على تلاميذ العلامة الأنصاري مثل آية الله الشيرازي وغيره مثل الشيخ راضي ولكن عمدة تلمذه على الحاج سيدحسين وتزوج بابنة الحاج سيد محمد طاهر النستري صهر العلامة الأنصاري

ورجع الى زنجان .

في حياة الحاج سيد حسين وصار مرجعاً للامور في سنة ١٢٩٤ الى ان توفي سنة ١٣١٣ ، وله تصانيف كلها موجودة عند ولده السيد الفاضل الكامل الجليل الحاج ميرزا مهدي دامت بركاته.

السيد ابوالقاسم بن السيد مهدى الكاشانى تلميذ العلامة الأنصاري ثم آية الله الشيرازي ، وهاجر معه الى سامراء وتوفي بها قرب الثلاثماثة ودفن في الصحن الشريف من طرف الرجلين قرب الرواق كما ذكره ولده الحاج السيد محمد .

الحاج ميرزاابوالفضل الطهراني بن الشيخ العلامة الحاج ميرزا أي القاسم الشهير بالكلنتري النوري الطهراني المتوفي بها حدود الشاه منه سبعة عشر وثلاثمائة وألف ، تشرف بسامراء حدود الثلاثمائة واستفاد من محضراية الله الى أن برع في الاصول والفقه وكان يستفيد في علوم الحديث والرجال عن شيخنا العلامة النورى وهو ممن جمع فيه الذكاء وحدة الذهن مع الحفظ والضبط ، فصارفقيها اصوليا رجائيا مؤرخا أديبا شاعر آحافظاً ضابطاً ، ورجع الى طهران قبل وفاة آية الله بقلبل وحصل له الترقيات هناك الى أن حصل معه المعارضة والمزاحمة مع شيخ مشايخ العصر الحاج ميرزا محمد حسن الاشتيائي قدس سره ، فكان ما كان وقد بذل له السلطان حسن الاشتيائي قدس سره ، فكان ما كان وقد بذل له السلطان

التولية التي له في مدرسة سپهسالار ، المعروف بالجديد فقام بأمر التولية والامامة والتدريس هناك ، ومع ذلك قرر له وظائف كثيرة لكن ذلك كله لم يكن إلامدة قليلة فأدركه الحمام قبل بلوغ المرام واخذته المنية قبل وصول الأمنية فتوفي حدود سنة سبعة وعشر وثلاثمائة كما مر ، وعمره الى الخمسين ما وصل ، ومن بركاته الباقية له غير ما برز من المنظوم وللمنثور ، كشفاء الصدور في شرح زيارة العاشور والكتب الجليلة التي طبعت من مكارم الأخلاق ومشارق الشموس وغيرها ، بطبع جيد صحيح من اقدامانه الجليلة .

السيد الحاج ميرزا ابوالقاسم الحاج ميرزا ابوتراب بسن الميرزا حسن الرضوى النيسابورى الهمدانى، أصغراخوانه الحاج ميرزا هادى والحاج ميرزاحسن ، وتلمذ الجميع على آية الله وصاحب الترجمة كان تلميذ الميرزا الرشتي ، وتشرف الى سامراء ثلاث سنسين ورجع وصار مرجعاً الى أن توفي بالنجف زائراً سنة ١٣٢٠ ه .

السيد ابو القاسم الكاخكى الخراسانى كان اوائل اشتغاله في مشهد الرضا عليه السلام فجاء مع الشيخ الرئيس الى سامراء واستفاد من محضر آية الله ومن تلاميذه مدة وذهب الى النجف ايضاً مدة عندشيخنا الخراساني ، ثم لما رجع الى سامراء وترخص

من آية الله وذهب الى كاخ واشتغل فيها بالقيام بالوظائف الشرعية .

الحاح السيد ابوالقاسم بن السيد محصود القمى كان في سامراء سنين مستفيداً من بحث آية الله وكان معه أخوه الحاج اغا حسين القمي نزيل المشهد الرضوى . فلما رجع عاد أخوه الى النجف .

السيد ابوالقاسم التنكابني الحائري بن السيد محمد صادق ابن علي بن الامير عبد الباقي الحسيني ، هو اكبر أخويه الحاج سيد محمد علي والسيد اسهاءبل الانيان انشاء الله تعالى كان ساكن كربلا ولكنه يتشرف بسامراء كثيراً ويتوقف مقدار سنة أوستة أشهر او أقل او اكثر ويستفيد من بحث آية الله . وكان يتلمذ في كربلاء عند الفاضل الاردكاني والحاج شيخ زبن العابدين المازندراني ، وكان مجازاً منها ، بسبب اجازتهما له اتخد من الباليوذ سهما من الوثيقة الهندية ، الى أن تشرف بالنجف لزبارة الغدير سنة ١٣٣١ احدى وثلاثين وثلاثانة وتوفي هاك .

الميرزا ابو القاسم النورى كان تشرفه بسامراء ورجوعه عنها قبل الثلاثائة وكان توقفه لا يزيد على ثلاث وكان في تلك المدة مستفيداً من أنفاس آية الله وكان منزوياً عن الناس وكان بدرس لبعض الطلاب في عدد قليل لكنه كان من الأجلاء جامع المعقول

والمنقول والمحقق في الفقه والاصول وكان لا برى لأحد من معاصريه فضلا على نفسه كان اشتقاله في اصفهان مع شريكه المبرزا ابي القاسم النجمي النورى الجامع للمعقول والمنقول ايضا ثم ذهب الى شيراز واتى من شيراز مع الشيخ حسين الزرقاني وتوقف بكربلاء بمدرسة حسن خان والاتصال بالحاج شيخ زين العابدين قليلا ثم تشرف الى سامراء وذهب الى الزيارة ثم عاد وخدمه الشبيخ جعفر ابن المولى حسن .

الحاج الميرزا السيد ابو محمد القمى من أرحام المتولى باشي في سامراء توقف سنين بعد الثلاثائة مستفيداً من بحث آية الله ثم ذهب الى قم وصار مرجعاً للأمور .

الحاج مولى احمد الترشيزى الخراسانسى أدرك بحـث العلامة الألصاري وتلمذ على آية الله مدة سنين في النجف قبل مهاجرته الى صامراء .

الشيخ احمد بن المولى حسين النهاوندى تشرف مع عمه الشبخ أكبر بن الحاج اقا جان الى سامراء وكان ست سنين حتى رجع عمه سنة ١٣٠٧ فذهب هو الى النجف عند آية الله الحراساني وبعد مدة رجع الى وطنه مقيماً بالوظائف الشرعية الى اليوم .

الحاج شيخ احمد الشيرزاى النجفى المعروف بشائه ساز كان

من الأفاضل الاجلاء حبن تشرف الى سامراءاوائل الثلاثمائة وتوقف سنين كثيرة ثم عاد الى شيراز ولبعض الطوارىء والأغراض هجر شيراز وسكن النجف الاشرف وكانت مدرسةالقوام بالنجف وكولا اليه يدرس فيها في قرب عشرين من الطلاب وحضرت درسه في مدة شهور وكان يقيم الجهاعة في الصحن الشريف الى ان توفي سنة ١٣٣٧ ،

السيد احمد الطباطبائي الطهراني تشرف مع أخيه الأمير سيد محمد الى الحج فيا وصلا الى الحج فنشرفا بسامراء بقصد الاقامة الى قرب الموسم فأنى الحبر بفوت والدهما السيد العلامة السيدصادق الطباطبائي فكانا يستفيدان من بركات بحث آية الله سنين ثم رجع السيد أحمد الى طهران ورجم بعده اخوه الأمير سيد محمد .

الحاج السيد احمدالكربلائي النجفي الطهراني الأصل تشرف بسامراء بعد الثلاثماثة وتوقف سنين مستفيداً من بحث آية الله ثم رجع الى النجف وحضر بحث العلامة الحاج ميرزا حبيب الله وشيخنا الحاج ميرزا حسن الطهراني وصار من خواص أصحاب العلامة المولى حسين علي الهمداني كاملا في مراتب تهذيب النفس والأخلاق وكان له درس يحضره جماعة من الطلاب الى ان توفي بالنجف سنة ١٣٣٧ هـ

الشيخ اسحاق بن الاقا محمد امام الجمعه ابن الحاج مولى محمد تقي الشهيد البرغاني القزوبني تلمذ على آية الله سنين ورجع الى قزوبن مع تمجيد كثير من استاذه وتوفي حدود سنة ١٣٠٧ه. السيد الحاج ميرزا اسحاق بن الميرزا رحبم من سادات كالان الهمداني تلميل الميرزا الرشتي وهاجر الى سامراء سنين مع الحاج ميرزا حسن الهمداني ورجع بعد الثلاثمائة وصار مرجعاً وتوفي سنة ١٣٢٧ه.

الحاج سيداسدالله الاصفهانى تشرف الى العقبات من اوائل عمره وكان في النجف مدة وحج مراراً ، فمرة حج مع آية الله من النجف ومرة أخرى مع الحاج مولى فتح علي من سامراء . وتشرف الى زبارة الامام الثامن عليه الاف التحية والسلام مع شيخنا العلامة النوري وتشرف الى سامراء بعد مهاجرة آية الله فكان بحضر هناك بحث السيد العلامة السيد عمد الاصفهاني والعلامة السيد اسهاعيل صدر الدين ويستفيد من بركات بحث آية الله الى ان توفي فرجع الاخوند الحاج المولى فتح عليالى كربلاء وفي حدود سنة نيف وعشرين ذهب الى بعض بلاد الهند وكان مدة توقفه بسامراء شديد الحرص على القيام بامور العجزة والمرضى وقضاء حوائح الناس واقامة مجالس العزاء لسيد الشهداء وتهبئة أسبابه بأي

نحو كان ، وكان له والدان السيد حسن والسيد حسين فتزوج السيد حسن بنت المحاج الشيخ محمد تقي الطهراني نزبل بمبيء وقام مقامه معد وفاته الىأن توفي السيد حسن ج/٢ سنة ٣٦٥ ه والسيد حسين تزوج بابنة السيد حسين الزنكباري الذي توفي سنة ١٣٦٥ وهو نزيل مسقط وأخوه الحاج سيد علي المعروف بمكاوي لتوقفه بمكة كثيراً وكان حجه .

الشيخ اسداللــه التسترى بن العلامه الشيـخ نظر على النستري الذي كان من أجلاء تلاميذ العلامة الانصارى والحصيص به والنائب عنه في الصلاة على الناس إذا عرض له مانع ، تشرف بسامراء بعد أخيه الشبخ محمد علي بن نظر علي ، وكان هناك الى أن توفي وخلف ولده الشبخ العالي الفاضل الجلبل الشيـخ نظر علي ابن أسد الله المتوفي بالنجف في هذه السنة سنة ١٣٣٣ وكان من الأبرار الأوتاد الأخيار وسمعت جمعاً من الثقات انه كان فرع عمه الأبرار الأوتاد الأخيار وسمعت جمعاً من الثقات انه كان فرع عمه الشيـخ نظر على التقوى وانهما كانا في أعلى مرانب الورع والنقى كأبهما الشيـخ نظر على الكبر .

الشيخ اسدالله الزنجاني بن الميرزاعلي اكبر ولد سنة ١٩صيام سنة ١٢٩٩ وقريب الثلاثمائة هاجر الى سنة ١٢٨٩ وقريب الثلاثمائة هاجر الى سامراء مستفيداً من بحث آية الله ويحضر بحث العلامة السيد محمد

الاصفهاني ولما توفي آية الله هاجر مع المهاجرين الى النجف وفي نيف وعشرين رجع الى سامراء مستفيداً من بحث شيخنا آبة الله المبرزا محمد تقي الى البوم دامت ايامه ، ذكر لي أن له تصانيف في الفقه والاصول ووعدني أن يكتب لي فهرستها ، وله الاجازة عن الحاج شيخ عبد الله المازندراني النجفي وآية الله الحراساني على فقهه .

الحاج سيد اسدالله القزويني بن السيد العالم الجليل السيد صدر الدين الساكن في قزوين من أحفاد السيد العلامة الامير محمد على التنكابني الذي قبره في تنكابن مزار معروف يتبرك به الناس وهم بيت جلبل اكثرهم منالعلماء متفرقين فيتنكان وقزوين وطهران وسائر اليلاد والسيد صدر الدين تلميذ آية الله في النجف وكان تلمبذ العلامة الانصارى كما تأبي ترجمته والحاج سيد أسد الله ولد في النجف ايام تشرف والده بها فأخذه والده الى قزوين ورجع منفرداً الى النجف سنة ١٢٩٥ فكان محضر محث الميرزا الرشتي ثم تشرف هو بسامراء حدود أربع وثلاثمائة وكان مع حضوره بحث آية الله يحضر درس العلامة السيد محمد الاصفهاني قرب خمسسنين ثم أرسله آية الله بعنوان الوكالة الى كرمانشاه وبعد سنة رجعالى سامراء ثمذهب الى طهرانوالى قزوين في حياة والده في سنة ١٣١

وصار في قزوين مرجماً للتدريس والوعظ والجماعة ثم تشرف بالحج في سنة ستة عشر التي توفي فيها والده بفزوين ثم رجع اليها وهاجر منها الى المشهد الرضوي فنشرف سنين وحج منها مرتين وفي المرة الثانية التي هي سنة ثلاثين توقف في كرمانشاه سنة ثم ذهب الى طهران مقيماً بها الى الآن .

السيد اسماعيل البجنوردى الكامل في الصنايع توقف بسامراء منين مستفيداً من بحث آية الله .

الاغا شيخ اسماعيل الترشيزى المشهدى طاب ثراه من العلماء المجنهدين المروجين القائمين بجمع الوظائف الشرعية من التدريس والقضاء وصلاة الجماعة في مسجد في كوهرشاد من أعظم الجماعات يحضرها الخواص والعوام وكان بينه وبين الملامة الحاج شيخ حسن علي الطهراني غاية الصداقة من أيام توقفهما بسامراء والمشهد وكذلك مع الحاج ميرزا حسين السبزوارى وكان حياً الى حدود نيف وعشرين .

الاغاسيداسماعيل التنكابني الحائري بن السيد محمد صادق ابن علي بن الأمير عبد الباقي التنكابني صاحب المزار المعروف في تنكابن هو أصغر من أخويه السيد ابى القاسم المذكور سابقاً والسيد محمد على الآني ذكره والاكبر من هؤلاء الثلاثة هو السيد محمد

المتوفي بتنكابن سنة احدى وثلاثمائة وقد توقف صاحب العنوان في سامراء سنين متفرقة ويستفيد فيها من بحث آية الله ويحضرايضاً درس العلامة السيد ابراهيم الدردي وكان شريك البحث مع السيد علي السيستاني وأوقات تشرفه بكربلاء كان يتلمذ على العلامة الحاج شيخ زبن العابدين المازندراني وفي سنة فوت آية الله كانبسامراء وبعده تشرف الى الحائر وهو اليوم لحضرته الشريفة مجاور معدود هناك من الوعاظ وأهل المنبر وقد زوج ابنته في هذه الايام الأواخر لابن أخيه السيد حسن بن السيد محمد علي وفقه الله تعالى لمراضية واستدرك ما فاته في ماضيه .

الحاج سيد اسماعيل الريسزى النجفي المسكن وريز على مرحلتين من اصفهان تشرف بسامراء مدة سنة والميرزا محمد الرنكاني بعد الميرزا هداية الله والسيد محمد والميرزا محمدتقي مستفيداً من بحث آية الله ثم هاجر الى النجف وهو الى الآن من مجاوريها وكان يحضر هناك بحث سيدنا العلامة السيد محمد كاظم اليزدى دام ظله وهو من العلماء الفضلاء الأخيار وعمره البوم في حدود السين أطال الله بقاه .

الميرزا اسماعيل السلماسي بن المولى زبن العابدين بن الحاج مولى محمد السلماسي الكاظمي المتوفى بها ثالث رجب سنة ١٣١٨. الاغاشيخ اسماعيل السمناني السرخه والاحضر بحث العلامة الأنصاري وبرع في الفقه والاصول بمحضر آية الله في النجف وسامراء وأرسله آية الله الى سمنان بعد بلوغه أعلى المراتب حتى اشتهر في سمنان بأرسطو لجامعيته للمعقول والمنقول وكثير من الفنون وكان في غاية الورع والتقوى متحرز آعن الأكل من الوجوه مقتصر أفي معاشه على أجرة العبادة مع غاية القناعة الى أن توفي هناك سنة في معاشه على أجرة العبادة مع غاية القناعة الى أن توفي هناك سنة نيف وعشر بن وثلاثمائة واستقل بالرياسة معارضه الحاج مولى على السمناني الغالب عليه الحكمة تلميذ الحاج مولى هادى السبزوارى .

الحاج ميسرزا اسماعيل الشيسرازى الحسينى بن المبرزا السيدرضي ابن المبر سيد محمود تلمذ على آية الله من أوائل أمره الى ان وصل بمرتبة وزارته ومشاورته وأحق الناس بمرتبة خلافته وكان ابن عم آيةالله وخال ذريته وجمال السالكين ومربي العلماء العاملين وكان له بحث مخصوص يحضره جمع من الخصوص وقد اعتلى في مدارج الكمال غايته وحاز صنوف الفضائل والمكارم برمتها الى ان اختار الله له جوار رحمته فابتلى بالمرض الكبدي مدة وذهب الى الكاظمية للعلاج فتوفي بها أوائل شعبان سنة خمس وثلاثائة وحمل الكاظمية للعلاج فتوفي بها أوائل شعبان سنة خمس وثلاثائة وحمل الكاشرق والجنوب .

السيد اسماعيل الصدر بن السيد العلامة السيد صدر الدين محمد العاملي الاصفهاني النجفي المدفن المنوفي منة ١٢٦٣ هو من أعاظم تلاميذ آية الله واوائل المهاجر بن الى سامراء وكان يحضر بحثه جملة من تلاميذ آية الله المتوسطين توقف بعد وفاة آية الله في سامراء مقدار سنة وأشهر ثم هاجر منها الى الحاير الشريف وهو اليوم قاطن بها ومرجع لتقليد خلق كثير ادام الله ظله على مفارق الانام . الحاج شيخ اسماعيل القائني توقف في سامراء مقدار أربع الحاج شيخ اسماعيل القائني توقف في سامراء مقدار أربع سنين تقريها مستفيسدا من بحث آية الله ثم ذهب الى ايران وهو اليوم في طهران من الفضلاء والأجلاء .

الاخوند المولى اسماعيل القره باغى تشرف الى سـامراءحدود الثلاثمائة وتوقف قرب سنتين وذهب بعدها الى النجف وكان له في سامراء بحث بحضره بعض الطلاب ولما تشرف بالنجف اشتغل هناك ايضا بالندريس والامامة وكان موثقاً عند عامة الناس من العوام والخواص الى أن توفي سنة ١٣٢٣ ه

الاغا شيخ اسماعيل المحلاتي النجفي دامت بركاته ابن المولى العلامة الاخوند المولى محمد علي المحلاتي المقــــيم بطهران والمتوفي سنه ١٣٤٣ هـ.

الحاج سيداسماعيل النورى العقيلي النجفي من قدماء تلاميده

بالنجف سنين كثيرة ولم يهاجر الى سامراء ، له وسيلة المعاد في شرح نجاة العباد صرح بتلمذته فيه في غسل الوجه في الوضوء .

السيد اغا اسمه زين العابدين . يأتي .

الاخوند المولى اكبر بن الحاج آقا جان النهاوندى كان تلميذ الحاج شيخ محمد باقر باصفهان سنين ثم تشرف مع ابن أخيه الشيخ أحمد بن الملاحسين الى سامراء ست سنين ثم رجعسنة ١٣٠٧ وترفي بوطنه سنة ١٣١٠ .

الاغا ميرزا محمدباقر الاصطهباناتى بن عبد المحسن الشيرازي السعيد الشهيد بشيراز في شهر صفر من سنة ست وعشرين وثلاثمائة ، وكان من أكابر تلاميذ آبةالله ، وكان له بحث مخصوص لجمع ، وكان جامعاً للمعقول والمنقول والفروع والاصول ، ونظم بعض الشعراء قضية شهادته مع الحاج سيد أحمد المعين في سبعة عقود فارسية وطبعت في ايران ومادة التاريخ مغفور ، قال السيد العلامة السيد محمد شفيع الكادزوني البوشهري تاريخ فوت الشيخ مغفور ، وتشرف الى النجف آخر المهاجرين وكان بها سنين الى حدود سنة ١٣١٨ ثم ذهب الى شيرازواشهر وكان بها سنين الى حدود سنة ١٣١٨ ثم ذهب الى شيرازواشهر أمره وعلا شأنه الى ان استشهد .

الحاج ميرزا باقسر الخراساني بن الحاج ميرزاهاشم بن الحاج هدايةالله

ابن السيد السهيد الشهيد الحاج ميرزا محمد مهدي المشهدي الاصفهاني هو اكبر من أخيه الحاج ميرزا حبيب والحاج ميرزا جعفر الاتيان توفي والده سنة ١٢٦٩ وكان في النجف بحضر بحث العلامــة الأنصاري وبحث آية الله ايحة .

الشيخ باقر الرزقاني من محال شيراز من فضلاء تلاميذ آية الله وكان يكتب تقرير بحثه .

الشيخ باقر الشيوقى بن الشيخ علي بن الشيخ حيدر المعروف بالشيخ باقر الشيخ حيدر من أفاضل تلاميذ اية الله سنين ومرجعاً لتدريس جمع من طلبة العرب في سامراء ثم هاجر الى الكاظمية بهد وفاة اية الله ثم الى النجف الأشرف ثم الى الشروقية مقيا بوظائف الشرع وخرج في سنة ثلاث وثلاثين الى الجهاد مع المشركين في جملة من العلماء الأعلام وتوفي في طريق الجهاد ، ووالده الشيخ على من الأعلام الجامعين المصنفين توفي سنة ١٣١٤ بقر جملة تصانيفه موجود عنده حفيده الشيخ جعفر بن الشيخ باقر الملكور .

 متمكناً ذائروة ووالده من أجاـة العلماء في طبس وكان هو اشخص من ابن عمه المولى محمد حسين الاتي ترجمته .

الشيخ محمد باقسر القايني تشرف بسامراء حدود الثلاثماثة مستفيداً من بركات أنفاس آية الله سنين وبحضر ايضا بحث العلامة السيد محمد الاصفهاني ثم رجع الى مرجند وصار هناك مرجعاً للامور الشرعية الى اليوم وكان أوائل اشتغاله بالمشهد المقدس سنين عند السيد ابو طالب القابني وكان ذو يد طولى على المنبر وكان محدثاً اصولياً وصحح كتاب وسائل الشبعة وله عدة تصانيف طبع جملة منها مثل فاكهة الذاكرين وكبريت أحمر .

الحاج شيخ باقر القمى كان من أوائل تلاميذ اية الله النجف وهاجر الى سامراء سنين كثيرة مستفيداً من بحث اية الله ثم رجع الى النجف قبل وفاته وهو من العلماء الأخيار الأبرار الأنقياء ووالده المولى محمد من العلماء الأعيان واليوم يقيم به إلجاءة في الجامع الكبير في النجف المعروف بالمسجد الهندي الذي كان من القديم الى الان اقامة الصلاة فيه من وظيفة الأجلاء الانقياء الأعيان مثل الشيخ حسين النجف والشبخ جواد النجف والشيخ محمد طه النجف وأمثالهم رفع الله درجاتهم وقدس اسرارهم ، وكان شربك البحث مع العلامة السيد عزيز الله الطهراني وشريك

المصاهرة ايضاً لتزويجها بنتي السيد حاج ميرزا محمد الشاه عبد العظيمى والد الحاج سيد محمد علي وكان وصي ابيه الحاج مولى على الكني وتوفى الحاج شبخ باقر أواخر شعبان سنة أربع وثلاثين وثلاثمانة وكان أخوه ايضاً من العلماء .

السيد باقر الهندى بن السيد محمد كان مَعَ والده بساءراء منين من الفضلاء والمشتغلين .

الحاج سيد محمد باقسر الميزدى بن السيد مرتضى كان تلميذ العلامة الأنصاري وبحضر بحث آية الله أيضاً والشيخ رضا والسيد حسين في النجف وله الحاشية الكبيرة المطبوعة على رسائل العلامة الأنصاري اسمها : وسيلة الوسائل ، وتشرف الى سامراء للزيارة من محل رياسته تعني تبريز وتوقف في شهر رمضان ، وبعد صلاة آية الله كان يصعد المنبر وبعظ الناس وله شرح خصايص الحسينية .

الاخوندالمولى محمد باقر البيزدى بن الشيخ العلامة الاخوند المولى محمد البيزدي الذي كان من معاصري العلامة الأنصاري ، المرجوع اليه منه في الامور وأخذ الوجوه ، والمولى محمد باقر تلمذ على العلامة الانصاري وعلى آية الله ايضاً في النجف وهو اكبر الاخوة الثلاث وأوسطهم الاخوند المولى الحاجشيخ محمدصادق

الذي هـو ايضاً من تلاميذ آية الله كما يأتي وأصغرهم المـولى أحمد من التجار فعلا في الـكاظمية ، ويأتى ابنه الشيـخ مهدي ابن باقر .

الحاج الشيخ محمد تقى آلاغا النجف من تلاميذ النجف ذكره ابن اخيه الشيخ الفاضل محمد رضا بن محمد حسين في كتابه حلى الدهر العاطل.

الشيخ محمد تقى آل الشيخ اسد الله طاب ثراه هو ابن الشيخ حسن بن العلامة الشيخ اسد الله التستري الكاظمي المتوفى حدود سنة نيف وعشرين كان من أعاظم العلماء بالكاظمية قد حضر بحث العلامة الأنصاري وتلمذ على آية الله في النجف ثم رجع الى الكاظمية وصار مرجعاً للامور الشرعية الى أن توفي وافيم ولده الشيخ العلامة الشيخ عبد الحسين مقامه في الامامة وغيرها .

السيد محمد تقى الاصفهانى ابن السيد العلامة الأجل مربي العلماء الأمير سيد حسن المدرس الاصفهاني كان والده العلامة استاد آية الله ومجيزه بل لجملة من العلماء الاعلام مثل الحاج ميرزا محمد هاشم الجهار سومي وغيرهما وكان معاصر العلامة الأنصاري بل الامير محمد هاشم يرجحه على العلامة الأنصاري على ما صرح

به في اجازته التي كتبها لشيخنا الشيخ شريعة الاصفهاني والسيد محمد تقي بسامراء سنين وكان يستفيد من بحث آيةالله ثم رجع الى اصفهان يقيم هناك شعائر الدين ويستفيد من بحثه جمع من الطلاب والمحصلين ومن صلاته عامة المؤمنين .

السيد محمد تقى التربتى كان تليمذه في سامراء وكتب من تقريره مقدمة الواجب بخطه الموجود في الرضوية وله حاشية التعادل والتراجيح من الرسائل كتبها المولى على نقي التربني لنفسه عن نسخة خط المؤلف في سامراء (١٣٠٦) ايضاً في الرضوية وقفها للرضوية ولد المؤلف الملقب بشجيعى .

الميرزا محمد تقى الشيرازى المواد الحائري المنشأ ابن المولى الصالح العارف الكامل الحاج ميرزا عب علي الشيرازي تلمذ في اوائل امره في مدة تشرفه بالحائر الشريف على العلامة المولى محمد حسين الاردكاني الحائري ثم في اوائل هجرة آية الله هاجر هو مع صاحبه وشريك بحثه العلامة السيد محمد الاصفهاني الى سامراء وصارا من بركات انفاسه من أعاظم تلاميذه بل من اركان بحثه وكان لكل منها عجلس بحث بحضره جمع من أفاضل التلاميذ وكان لكل منها عجلس بحث بحضره جمع من أفاضل التلاميذ المستفيدين من بحث آية الله وبعد وفاة آية الله صار شيخنا الميرزا دم ظله آية الله الثاني ، وكأنه تعين من عند الله تعالى لمنصب

الحلافة باستحقاقه ، فهو بحمد الله تعالى مجاور للعسكريين قائم بوظائف الافتاء ، ومربي لجملة من أعاظم العلماء بل قد خرج من مجلس بحثه الشريف جملة من المجتهدين العظام ، وكثير من للبالغين الى رتبة الاجتهاد من أهل الفضل والصلاح والسداد ادام الله ظله على جميع المسلمين في أطراف البلاد آمين يا رب العباد بمحمد وآله الطاهرين الأمجاد .

الشيخ محمد تقى القزوينى التنكابني الأصل الفاضل الجليل الورع التقي له حاشية على نجاة العباد يحضر بحث آية الله والسيد للصدر وذهب في حياة آيةالله بقزوين ثم رجع وهاجر مع الصدر بعد وفاة آية الله الى كربلاء ثم عاد الى قزوين وتشرف أيضاً للزيارة اخيراً ، وهو الناقل قضية كرامة لاية الله فيا رآه في المنام من تعيين آية الله له وجهاً واشارته في اليقظة اليه .

الاخوند المولى محمد تقى القمسى من قدماء تلاميسذه في النجف وتشرف الى سامراء سنين ، حتى صدرت له الاجازة المصرحة فيها ببلوغ الاجتهاد ولم يسمح اجازته لغيره الالشيخ عمد حسن الناظر الطهراني .

السيد الامير تقى الكاوى من نواحي تبريز توقف في سامراء ثمان سنين وفي حياة آية الله رجع الى بلاده وهو اليوم من الرؤساء هناك ، حكاه الشيخ أسد الله توفي بتبريز سنة ١٣٣٧ .

الحاج ميرزا جعفر الخراساني ابن الحاج مربرزا هاشم بن الحاج ميرزا هداية الله بن الحاج ميرزا محمد مهدي الشهيد تلمذ على آية الله في النجف ، وهو اكبر من الحاج ميرزا حبيب .

الشيخ جعفر بن الاغا حسن النجم آبادى المتوفى بطهران حدود سنة ١٣٣١ ، كان مع أخيه الحاج شيخ صادق الآتي ذكره في سامراء وكان آية الله كثير المحبة لهما الى ان ذهبا الى طهران .

الشيخ جعفر بن الملاحسن النبورى النجمى قرية قرب يالو من محال نور في مازندران تشرف سنة ١٢٨٨ الى العتبات وكان في خدمة شيخنا العلامة النوري الى أن هاجر الى سامراء سنة ١٢٩٢ مع الشيخ فضل الله والحاج مولى فتح على فلحقهم بعيالاتهم وكان يقرأ على الميرزا مهدي الشيرازي والميرزا محمد حسين البزدي السطوح ويباشر بعض امور مجالس التعزية المتعلقة بشيخنا النوري ولم يشتغل كما هو حجة ولم يحصل له مرتبة علمية لكنه من الورعين ولم يهاجر مع شيخنا العلامة النوري وفي حدود العشرين تشرف لزيارة الرضا عليه السلام ورجع، والى اليوم هو في سامراء تشرف لزيارة الرضا عليه السلام ورجع، والى اليوم هو في سامراء

مشغول بالعبادة والدعاء مطلع بجميع القضايا الواقعة بها في مدة مقام آية الله الشيرازي الى اليوم وله دار هناك .

الشيخ جعفر الكجورى ابن الشيخ العلامة الشيخ مهدي الكجوري المقيم بشيراز والمتولي للامور الشرعية ومن أعاظم العلماء هناك تلمذ عليه بسامراء سنين كثيرة مع أخويه الشيخ محمد رضا والشيخ عبد الحميد .

الشيخ جعفر بن الشيخ محمد حسين بن المولى محمد علي بن الحمد المحالاتي الشيرازي تشرف الى سامراء سنين مشتغلا ثم تشرف الى النجف الاشرف مستفيداً من مجث شيخنا الحاج ميرزا حسين الطهراني وشيخنا آية الله الحراساني وأوائل العشر الثالث بعد الثلاثانة رجع الى شيراز مقيا بها للوظائف الشرعية الى اليوم.

السيد الجبل الارومي السلدوزي من نواحي الارومية تشرف الى سامراء بعد الثلاثمائة وبعد وفاة الايرواني وكان تلميذ الاخولد المولى محمد ابراهيم النوري في الرسائل وغيره والحاج شيخ حسن علي الطهراني واستفادته من آية الله قليل . ولـكن كان موثقا عنده ونحله قرآناً كان عليه بعض خطوطه الى ان توفي آية الله قدس سره، وبعد أشهر قليلة كتب اليه الفاضل الشرابياني فتشرف الى النجف وتوقف قليلا ثم رجع الى وطنه وصار مرجعاً ذا

عنوان الى ان توفي حدود العشرين بعد الثلاثمائة ومرجعيته من بركة ذلك القرآن .

السيد جمال الدين القزوينسى ترقف بعد الرجوع من النجف الى سامراء سنتين ونصف مستفيداً من بحث آية الله ورجع الى قزوين سنة ١٣٠٤ دامت بركانه .

الحاج ميرزا جواد آغا التبريدي ابن العالم الجليل الحاج ميرزا احمد المجتهد التبريزي المتوفى نيف وعشرة وثلثمائة وحمل الى النجف ودفن في مقبرته المشهورة ذات قبة خضراء قرب مدفن شيسخ الطائفة استفاد من بركات بحث آية الله في النجف الأشرف على ما استظهره بعض الأجلة عن كلام آية الله في بعض المقامات والمسلم انه من تلاميذ الحاج سيد حسين الكرهكمري .

الشيخ جواد ابن المولى محرم علي الطارمي الزنجاني كان سنين من تلاميذ آية الله كما ذكره ولده الفاضل الميرزا يحيى دامت بركاته .

الشيخ محمد جواد بن الشيخ مشكور من تلاميذ النجف ذكره سيدنا ابي محمد الحسن صدر الدين دام ظله .

الشيخ جواد بن الشيخ على التبتى ملقب ناصر الاسلام . الشيخ حسين الشيخ حسين

محفوظ العاملي الهرملي كان بسامراء سنين مستفيداً من بحث العلامة السيد محمد الاصفهاني ثم ذهب الى النجف مدة وتلمذ على الشيخ محمد حسن بن صاحب الجواهر والشبخ علي رئيس ثم رجع الى سامراء قرب سنة وفاته واستأذنه في الرجوع الى بلاده فأذن له ورجع دامت بركاته وهو البوم بهرمل.

السيد الحاج سيد حبيب الله بن الحاج سيد محمد الموسوي الحنوي من تلاميذ آيةالله في النجف والعلامة الحاج ميرزا حبيبالله الرشتي له تصانيف منها شرح نهج البلاغة في قرب عشرة مجلدات توفى حين اشتغاله في طهران بطبعه حدود سنة ١٣٢٦.

الشيخ جواد السرشتى المغروف والده بكفن فروش أدرك العلامة الأنصاري وقرأ على الشيخ راضي وآية الله الشيرازي في النجف وصار مرجعاً عاما الى ان توفي سنة ١٣٠٩.

السيد الحاج ميرزا حبيب الخراسانى ابن السيد العلامة الحاج ميرزا هاشم بن الحاج ميرزا هداية الله بن السيد العلامة السعيد الشهيد الحاج ميرزا محمد مهدى المشهدي بن الميرزا هداية الله الحسيني الموسوي الاصفهاني الأصل هو أصغر من اخويه الحاج ميرزا باقر والحاج ميرزا جعفر السابق ذكرهما الشريف وقد هاجر الى سامراء في الاوائل وتشرف هناك سنين ثم رجع الى المشهد المقدس قبل الثلمائة بقليل وكان من الأفاضل الأجلاء وصار في

المشهد من الرؤساء والكبراء الى توفى حدود سنة نبف وعشرين وتشرف ابنه السيد طاهر بعد مراجعة والده وتوقف في سامراء سنين .

السيد الحاج السيد حسن الخوانسارى بن السيد محمد بن محمود نزبل سامراء سنة ١٣١١ ورجع الى مولده همدان وتروح بها وعاد الى النجف وحضر الكاظمين باخيرهما ورجع الى همدان وكيلا من قبله .

الشيخ الحاج ميرزا حبيب الله الرشتى الطهرانى الساكن في قرب الامام زاده يحيى المتوفى سنة الوياء العام اعني التاسعة بعد الثلاثمائة وحمل جنازته في قرب خمسائة من المشيعين على الاكتاف الى قرار الصدوق محمد بن بابويه في جواره كان مستفيداً من بركات بحث آية الله سنين على ما حكاه مولانا الحاج ميرزا مقيم عنه (ره) وذكره سيدنا الي محمد الحسن (ره).

السيد حسن بن اسماعيل الحسينى كتب من تقريرات بحث آية الله قاعدة السلطنة والاحكام الوضعية وقاعدتي التسامح والضرر في كربلاء سنة ١٣٠٣ وعليه تقريظ السيد ابو القاسم الاشكوري ولعله القمي الآتي .

السيد حسن آلصدرالدين بن السيد العلامة السيد هادي

ابن السيد محمد علي العاملي الكاظمي استفاد من بركات بحث آية الله بسامراء سنين عديدة وفي النجف من سنة ١٣٨٨ الى أن هاجر ثم الى ان توفى .

السيد الحاج آغا حس البروجردى العديل في المصاهرة مع مولينا الميرزا محمد الطهراني على بنتى خاله السيد آغا طاب ثراه والده الحاج سيد عبد الرحمن من علماء بروجرد تشرف الى سامراء نيف وثلاثمائة وكان يستفيد من بحث آية الله . وله اختصاص بالسيد عزيز الله الطهراني وتروج في سامراء ثم رجع بعد وفاة آية الله بسنة الى طهران ، وهو اليوم هناك مشغول بالتصنيف والامامة وغيرها .

الحاج السيد محمد حسن البوشهـرى الشيرازى بن السيد الجليل الحاج سيد محمد علي البوشهري النجفي : هاجر الى سامراء مع صهره السيد محمد النوري المازندرانى واستفاد من بركات آية الله قرب خمس سنين ثم ذهب الى النجف ثم بعد مدة ذهب الى بوشهر ثم الى شيراز في حياة آية الله وهو اليوم هناك مرجعاً للامور الشرعية .

الحاج المولى حسين القايني من علماء قاين وكان ادرك العلامة الأنصاري وتلمذ على الحاج سيد حسين الكوهكمري ثم

ذهب الى قاين مشغولا بالوظائف الشرعية مدة ثم تشرف من قاين الى سامراء مع ولده الحاج شيخ هادي مستفيداً من بحث آية الله سنين تبركاً وكان في غاية الورع والنقوى ثم تشرف مع ولده الى كربلاء وتوفى هناك ، ويأتى بهض شرح حاله في ترجمة ولده المذكور في سنة ١٣٠٧ .

السيد حسن القمى الحائرى هاجر الى سامراء سنة نيف وثلاثمائة فنوقف سنين مستفيداً من بركات آية الله وكان يحضر بحث العلامة السيد محمد الاصفهاني وشيخنا الميرزا محمد تقي وكان شريك البحث مع الامير سيد محمد الطباطبائي الطهراني والحاج ميرزا ابو الفضل ثم رجع قبل فوت آية الله بخمس سنين الى كربلاء وتزوج بابنة العلامة الحاج ميرزا محمد حسين الشهرستاني وكان هناك مشغولا بالتدريس وغيره الى ان توفي .

السيد حسن الشروقى بن السيد طاهر ابن اخت الشيخ حسين الفرطوسي المتوفي حدود سنة ١٣٢٧ بعد والده بقليل ، وكان والده من العلماء وتوفي حدود سنة ١٣٢٠ تلميذ الشيخ محمد حسين الكاظمي ، وأما الولد فكان في سامراء ثلاث سنين وكان من تلاميذ الشيخ باقر الشروقي فقط السيد حسن بن السيد علاوي الشروقي وكان مصاحباً مع السيد طالب ذهاباً وبقاءاً واستفادة

وذهب ممه الى ام بعرور وصار مرجعاً هناك دام إفضاله .

السيد حسن الطهـرانى من تلاميذه في النجف وتشرف للزيارة بسامراء من العجم ايام فاتحة الاغا المحسن بن الحاج مولى فتحعلي وحكى بحضرة سيدنا الحسن حكاية ممالجة تلك الاطباء عياله في زمان صدارة الحاج ميرزا حسين خان السهسالار.

الشيخ حسن بن عيسى الفرطوسى الشروقى والد الشيخ حسين والشبخ محمد كان من تلاميذ آية الله في النجفوابناه هاجرا الى سامراء .

الشيخ حسن الكاظمى المشهدى ابن الشيخ محمد القاپچي الكاظمي هاجر الى سامراء بعد الثلاثماثة وتوقف هناك سنبن كثيرة في حياة آية الله كان يستفيد منه ومن بحث العلامة احاج ميرزا اسماعيل والسيد محمد الاصفهاني وبعد فوت آية الله يحضر بحث شيخنا الميرزا محمد تقي وفي سنة ١٣٢٠ ذهب الى طهران وفي سنة ١٣٢٠ ذهب الى طهران وفي سنة ١٣٢٠ اثنتين وعشربن هاجر الى المشهد المقدس الرضوي وهو الآن مجاور بها مقيم فيها بالوظائف الشرعية ، وزوجته العلوية من طائفة الاغا سيد صادق الطباطبائي الطهراني ومنها اولاده ، وكان بها الى أن توفي سنة ١٣٤٥ ودفن في داره ، وولده الشيخ محمد على من الأجلاء .

الحاج محمد حس كب ابن العبد الصالح بجميع المعاني الحاج محمد صالح كبه ابن الحاج مصطفى بن الحاج درويشعلي الربيعي البغدادي ولد في ثامن شهر رمضان سنة تسع وستين ومائتين والف ووالده وان كان في سلك النجار لكنه كان من العلماء الأخيار رأيت بخط صاحب الجواهر توصيفه بقوله العالم العامل الفاضل الكامل فخر الأقران وجوهرة الزمان ومركز الأتقياء وعمدة الأصفياء الخ وكانت وفاته سنة ١٢٨٧.

الشيخ محمد حسن القائنى الخوسفى ترجم المولى الپرچندي المعاصر في بغية الطالب وقال انه كان شريك الدرس معي عند آية الله وله كتاب في الغيبة واخبار الحجة عليه السلام والرد على البابية وتوفي حدود سنة ١٣٢٥.

الشيخ حس الكربلائي الاصفهاني الاصل الكاظمي المدفن هاجر الى سامراء حدود الثلاثمائة مستفيداً من بحث آية الله وبحث العلامة السيد محمد الاصفهاني الصدر وبعد وفاة آية الله هاجر مع السيد الصدر الى كربلاء ، ثم هاجر الى النجف فرض واتى الى الكاظمية للمعالجة فتوفي هناك حدود سنة نيف وعشرين وثلاثمائة

الشيخ محمد حسن الكونابادى تشرف سنين وكان بحضر

عند تلاميذ آية الله مثل سيدنا ابي محمد الحسن صدر الدين وغيره ثم رجع الى وطنه .

الشيخ حسن الكشميري تشرف في الأواخر وكان يستفيد من بحث آية الله وبحث شيخنا الميرزا محمد تقى وتوفي بسامراء لمادة حدثت في عنقه في قرب ست ساعات ، وكان مباشــرآ لاطعام ثلات ليال في كل سنة من بعض أهل كشمير ، ثم قام الشيخ على أصغر الكشميري مقامه في مباشرة الاطعام وكان في سامراء رئيساً على جاءة كثيرة قرب ماثة رجل من أهل تبت وكشمير وما والاهما كلهم فى المدرســة مشتقلين بتعليم الفارسي والعربي والمسائل الدينية وغيرها وهم موظفين من آية الله وذلك لأنه تشرف اثني عشر زائراً من أهل تبت الى سامراء وقالوا إنا مقلدين للشييخ البهائي وليس فينا عالم نأخذ منه المسائل أو يجري عةودنا ، فــكان ابة الله يربي هؤلاء حتى يعرفوا المسائل ويرجموا الهم .

الشيخ محمد حسن الناظر الطهراني أخو الحاج مولى أغا بزرك تلمذ عند اية الله فى النجف ، وكان مجازاً منه في الاجتهاد .

الميرزا محمد حسن النجفي الاصفهاني كان تلميذه في النجف

وصار رئيساً مبرزاً فى اصفهان مقبول القول عند الكل ، حكم بارتداد الحاج السيد حسن الكاشي الروضه خان ، ثم تعين خلافه فبعثه الى المبر بنفسه .

الميرزا محمد حسن النهاوندى ابن العلامة الميرزا عبد الرحيم النهاوندي المقيم بطهران، تلمذ في سامراء مدة سنبن ثم لرمد عينه هاجرالي طهران قبل العشرة ثم منها الى مشهد الرضا وتوفي قرب الثلاثين.

السيد الحاج ميرزا حسن الهمداني بن الحاج ميرزا أبي تراب الرضوي الهمداني من فضلاء تلاميذ العلامة ميرزا حبيب الله ، وكتب جملة من تقريرات بحثه، ثم تشرف الى سامراء سنين قرب الثلاثمائة وبعدها ذهب الى همدان ، وكان مرجعاً للامور الى أن توفي بها حدود العشرين اخوه الارشد الحاج مبرزا هادي يأتي وكذا الميرزا مهدي وكذا الميرزا أبو القاسم .

الشيخ حسن المهمداني ابن الحاج مولى محمد كاظم وصهر الحاج مولى عبدالله الكاشاني الذي هو من تلاميذ العلامة الانصاري وأخوه الشيخ صالح يأتي .

الحاج شيخ حسنعلى الطهراني المشهدي لمتوفى بمشهد الرضا عليه السلام قرب الثلاثين وكان من الأنقياء الورعبن والعلماء العاملين

الكاملين تشرف في سامراء سنين مستفيداً من بحث آية الله وكان هو يقرأ شيئاً من نهيج البلاغة قبل الشروع في البحث بمحضر آية الله على حسب أمره ثم يشرع آية الله في البحث ومن ورعه انه لم يأكل من الوجوه بل لم يتصرف فيها ولو بالاعطاء للغير الا يعد رياسته في المشهد فكان يأخذها ويبذلها في ما هو المقرر عند الشرع مع غاية الاحتياط وكان له بحث يحضره جمع وبصلي جماعة أيضاً في بعض الأوقات الذي لم يكن الجاج اخوند والحاج النوري حاضرين ، وكان متصدياً لأمور المدرسة مدة حياة ايةالله منصوباً من قبله ولما توفي بعد أشهر رجع الى طهران ومنه الى المشهد الرضوي .

السيد حسن بن محمد بن عبود الموسوى النجفى من آل السيد عبد العزيز تلمذ في النجف توفي سنة ١٣١١ ، كما ذكر في النقباء .

السيد حسين ابوصخره ابن السيد طالب الاني ذكره كان مع والده بسامراء سنين من الطلاب والمشتغلين واليوم قائم مقام والده في الديوانية وام بعرور .

الحاج شيخ محمد حسين الاصفهاني النجفي ابن العلامة الحاج شيخ محمد باقر بن الشيخ محمد محشي المعالم ولد سنة ست وستين وماثنين وتوفي بالنجف سنة ثمان وثلاثائة ودفن في مقبرة العلماء وهي الحجرة التي على يمنى الداخل من الباب السلطاني الى الصحن الشريف المرتضوي تلمذ على اية الله في النجف .

الشيخ محمد حسين البروجردى تشرف الى سامراء نيف وثلاثانة وكان يحضر مع بحث اية الله بحث العلامة السيد محمد الاصفهاني وبعد وفاة اية الله كان يحضر عند شيخنا الميرزا محمد تقي قليلا ثم هاجر الى النجف وكان بحضر هناك بحث العلامة الخراساني قليلا ثم ذهب الى بروجرد وهو اليوم من الرؤساء الأجلاء هناك ، كان من الأجلاء الأنقياء البكائين الثقات وكان يعرف بالغروي توفى حدود سنة ١٣١٥ وابنه الميرزا محمدالغروي يعرف بالغروي توفى حدود سنة ١٣١٥ وابنه الميرزا محمدالغروي قائم مقامه .

الشيخ حسين البهبهاني الحائري المتدوفي بسامراء بالوباء في الخامس عشر من المحرم سنة عشرة وثلاثائة ، هاجر الى سامراء في الأواخر وكان يحضر مع بحث اية الله العلامة للسيد محمد الاصفهاني ايضاً وكان يزور كربلاء والنجف ماشياً وابنه الشيخ عبد الهادي كان صغيراً ولما كبر ذهب الى بهبهان ورجع للزيارة قبل سنين وتزوج بابنة السيد على أصغر الشهرستاني تلميذ الصدر والسيد محمد والاخوند ، وتوفي بهذا المرض الميرزا عبد المطلب

أخو للبرزا عبد الله الزنجاني ايضاً .

الاخوند المولى محمد حسين الترشيزي تلمذ على اية الله في سامراء كثيراً وكان يحضر بحث العلامة الشبخ اسماعيل الترشيزي ايضاً ، ثم ذهب الى ترشيز وكان له اطلاع بالطب .

السيد حسن الحائرى بن السيد رضا المعروف بكناب فروش وكان من تلاميذ العلامة الحاج شيخ فضل الله النوري وذهب معه الى طهران ، ووالده توفي بسامراء كما يأتي وأخوه السيد مجيد مشتغل ببيع الكتب في كربلاء .

الشيخ حسين الرشتى كان من تلاميذ العلامة الأنصاري والشيخ راضي بالنجف واية الله ايضا وتشرف الى سامراء في اوائل هجرة اية الله وكان له درس يحضره بعض الطلاب كالسيد مهدي اليزدي والشيخ محمد الهمداني وغيرها وكان هناك الى سنتين بعد الثلاثانة ثم ذهب الى رشت وكان شريك البحث مع الحاج ميرزا اسماعيل في الجواهر وكان يقرأ آية النور في ساعتين ونصف اثنتي عشر الف مرة .

الشيخ حسيس الزرقاني الشيسرازي كان مع استفاديه من بحث اية الله يحضر بحث العلامية السيد محمد الاصفهاني ايضاً توفي بسامراء ودفن في زاوية الصحن الشريف المتصل بالسرداب

المقدس قريباً من قبر السيد رضا المعروف بكتاب فروش وكان فيه احتمال الشهادة حيث انه كان شديداً في البغض في الله ووجد جسده في بئر الحسينية التي بناها آية الله ولا يدرى انه وقع بنفسه في البئر لانه لم يكن تاماً بعد ولم يكن له شباك ، أو انه أوقعه بعض المعاندين مثل عبد الحالق او غيره والعلم عند الله وتشرف الى سامراء مع الميرزا أبو القاسم النوري .

السيد الحاج ميرزا محمد حسين السبزوارى العلوى هاجر من النجف الى سامراء قبل الثلاثائة وذهب الى سبزوار بعدها ومجموع توقفه قرب خمس سنين مستفيداً من بركات آية الله وهو جامع المعقول والمنقول وكان في المعقول تلميذ الحاج مولى هادي السبزواري واليوم مرجع للامور هناك وكان معارضاً للحاج ميرزا ابراهيم الشريعتمدار أيام حياته .

الاخوند الصولى محمد حسيس بن محمد مهدى السلطان آبادى المتوفى بالكاظمية حدود سنة أربعة عشر وثلاثيائة من الأجلاء وصاحب تصانيف كثيرة حتى يقال له الحاج اغا كوچك في مقابل شيخنا الحاج اغا النوري وكان صهر الاخوند الحاج مولى فتح علي على بنته ثم بعد وفاة المولى محمد حسين تزوجها الحاج مولى زمان ورزق منها ابناً ذكرنا له في الاشارات الحسان في ج / ٢ ص / ٩٨ .

الحاج ميرزا حسيس بن صفى الشيرازى كان اوائل اشتغاله بالمشهد المقدس الرضوي على مشرفه السلام ثم هاجر الى سامراء مستفيداً من بحث آيةالله صنين قليلة وكان في غاية الورع والزهد شريك البحث مع الشخ جعفر الكجوري وبعد فوت الحاج ميرزا اسماعيل لازم قبره الى ان توفي بالنجف وابوه كان معمراً في قرب مائة وخمسين أدرك نادرشاه شاباً.

الاغا محمد حسين الطبسى تشرف الى سامراء مع ابن عمه الاغا محمد باقر لكنه توقف مستفيداً من بحث آية الله بعد ذهاب ابن عمه الى أن توفي آية الله وكان يحضر بحث العلامة السيد محمد والسيد الصدر ايضاً وكان يحضر بحث العلامة شيخنا الميرزا محمد تقي وكان لا يأكل من الوجوه ويأنبه ما يكفيه من بلده ،ويصرف الزايد الى غيره ، وهاجر مع الصدر في حدود سنة ست عشر ورجع الى بلده

الشيخ حسيس الطوسى كان تلميذ المولى عباد الخراساني والسيد ابراهيم الدرودي والمولى اسماعيل القره باغي والحاج حسنهلي في السطوح وبحضر بحث آية الله أيضاً الى أن توفي آية الله .

الشيخ حسيس الفرطوسي الشروقي من العرب كان في سامراء سنين مع اخيه الشيخ محمد وكانا تلميذا الشيخ باقر الشروقي

والسيد محمد الاصفهاني ، ثم ذهبا الى النجف سنة وفاة آبة الله ووالدهما الشبخ حسن كان تلميذ آبة الله في النجف .

السيد حسين الفشاركى نزيل كرمنشاه ابن السيد ابراهيم كان ابن عم السيد محمد الأصفهاني وبحضر بحثه وبحث اية الله ايضاً وتوقف سنين ثم ذهب الى كربلاء سنين ، وفي الأواخر ذهب الى كرمائشاه .

الاخوند المولى محمد حسين الفشاركى الحو المولى محمد باقر الفشاركي الاصفهاني والقايم مقامه في التدريس والامامــة وساير الوظائف الشرعية .

المولى محمد حسين القايني الكاخكي اشتغل في اصفهان مدة من الزمان وكان بينه وبين الميرزا ابو القاسم الكرباسي صداقة تامة لما كان يذكر اله ايضاً كرباسي الى أن هاجر الى سامراء حدود الثلاثاتة ورجع الى وطنه حدود سبعة وثلاثاتة وكتب تقريرات كثيرة وكان مجللا قرأ وتلمذ أوائل اشتغاله على السيد ابيطالب القائني وكتب جملة من تصانيفه بخطه وكان عما كتبه منها عنده في سامراء رآه سيدنا الحسن الصدر منها كتاب الرجال السيد ابيطالب ورسالة للميرزا الى المعالى .

الاخسوند المسولي محمد حسين القمشهسي دامت بركاته من

أعاظم تلاميذه في النجف وقد أدرك ايضاً بحث العلامة الانصاري قرب ثلاث سنين .

الامير سيد حسيس القمى ابن صدر الحفاظ الميرزا اسماعيل الرضوي كان من الأعاظم في سامراء مستفيداً من بركاته الى أن توفي ثم توقف قرب سنين في سامراء ، وذهب الى طهران سنة اربعة عشر وثلاثائة فصار هناك مرجعاً للامور الشرعية والعرفيه الملية الى ان توفي نيف وثلاثان وثلاثائة .

الحاج الشيخ حسين بن الميرزا عليمحمد الشيرواني الأصل القمي المولد الطهرانى الخانم توفي بها «١١ محرم صنة ١٣٣٦» كان شريك البحث مع اية الله السيد محمد كاظم الطهاطهائي والشيخ محمدتقي المدعو باقا نجني وهاجرا معاً الى العتبات رأيت له البشير النذير وغيره .

الحاج شيخ محمد حسين القمى من أعاظم تلاميذه في سامراء وهو في غاية الزهد لم يأكل من الوجوه وكان معاشه من اجرة العبادة ، والمختصر ان كلما يوصف فهو فوقه ، وبعد ستة أشهر من وفاة ايةالله رجع الى قم وما تصدى للمرافقة الا بعد مسافرة الحاج مولى حسين كوچه حرمي الى الحج والزامه اياها الى أن توفي حدود العشرين وكان شريك البحث مع شيخنا ايةالله الميرزا

محمد تقي دام ظله . ذكرنا تاريخه والد الحاج شيخ علي الروضه خان . وله كتابات فقهية واصولية وحديثية وكان له اليد العليا على المنبر في داره في المحرم وصفر ، وفي مسجده في شهر الصيام ، والكتب كلها أجزاء غير مهذبة ولا مرتبة عند ولده المذكور .

السيد حسين الكاشى النجفى المتوفى بها ١٣١٣عن عمر طويل والد السيد محمد علي المجاور للنجف الى اليوم ، ادرك العلامة الانصاري وتلمذ على آبة الله في النجف سنين وحكى ان آية الله صرح باجتهاده.

الشيخ حسين الكروسى كان مستفيداً من بركاته مدة ويحضر ايضاً بحث العلامة اليسد محمد الاصفهاني وشيخنا الميرزا محمد تقي الشيرازي وكان له خط حسن يكتب عنده جمع في النسخ تعليق ، وذهب الى كروس في حياة آية الله وصار مرجعاً للامورالشرعية .

الاغا شيخ حسين اللاهيجى المتوفي بطهران في حدود سنة ١٣٧٠ تشرف الى سامراء سنين مستفيداً من بركات بحث آية الله الى أن توفي ، ثم اقام بعده سنين قليلة مستفيداً من بحث شيخنا الميرزا محمد تقى ، ثم ذهب الى طهران وتوفي هناك وكان اخوه ايضاً من العلماء في النجف .

الشيخ حسين المازنداني والد الشبخ ولي الله الذي هو من

الحاج ميرزا حسين المازندراني الشريعتمداري ابن العلامة المولى محمد علي بن أحمد المحلاتي المقيم بشيراز هو اكبر من أخويه الميرزا ابراهيم والاميرزا محسن ، وكان من تلاميذ آية الله في النجف ولم يهاجر الى سامراء بل رجع الى شيراز وصار مرجعاً عاماً موثوقاً به عند العامة والخاصة ، وولده الشيخ العالم الشيخ جعفر كان تلميذ شيخنا العلامة الحاج ميرزا حسين الطهراني النجفي بعد رجوعه عن سامراء كما مر .

السيد حسين النجفى ابن السيد قاسم بن السيد طاهر هوابن اخ السيد ياسين ، توقف بسامراء ثلاثسنين وكان شريك البحث مع الشيدخ حسين الفرطوسي عند الشيدخ باقر حيدر الشروقي .

الاغا ميرزا حسين النائني اخذالحكمة والكلام في اصفهان عن جهانگيزخان ، والفقه والاصول عن العلامة الحاج شيخ محمدحسين ابن محمد باقر بن محمد تقي المجاسي ، ثم تشرف هو والسيدمحمد باقر الدرچه الى سامراء ، فذهب السيد الى النجف وتلمذ على العلامة الحاج ميرزا حبيب الله وتوقف المبرزا يحضر بحث العلامة الحاج ميرزا حبيب الله وتوقف المبرزا يحضر بحث العلامة

السيد الصدر والسيد محمد الاصفهاني الى أن صار من المستفيدين من بحث آية الله وكان حي. توفي مهاجراً الى النجف واتصل بآية الله الخراساني .

الحاج ميسرزا حسين النورى بن العلامة الميرزا محمد تقي شيخنا العلامة قدس سره أول من هاجر الى سامراء سنة ١٢٩٢ مع شيخه العلامة الحاج مولى فتح على وصهره الحاج شيخ فضل الله .

الاغا حسيس شيخ الاسلام النيسابورى تشرف الى سامراء سنين وكان هناك الى قريب من سنتين بعد وفاة آية الله فهاجر الى النجف الاشرف الى ان توفي سنة ١٣٢٠ ه .

الميرزا محمد حسين اليزدى الكرمانسي والده المولى علي اكبر واعظاً في كرمان معروفاً بالحاج واعظ . وتشرف هو بسامراء سنين ثم بعثمه آية الله الى شيراز حدود نيف وثلاثهائة ، واخوه كان صفاراً اسمه ميرزا حسن وكان يكتب تقريرات بحثه فها كتبه التعادل والتراجح وكان من الفضلاء المتبحرين .

السيد حسين بن محمدتقى المهمدانى الدرودةبادى المتوفي بهمدان كان صهر الحاج السيد محمدعلي الشاه عبد العظيمي على اخته ، لو تنبيه الراقدين وشرح الزيارة الجامعة .

الحاج شيخ حسين اليزدى هاجر الى سامراء سنة نيف وثلاثاثة

مستفيداً من بحث آية الله وكذا من بحث العلامة السيد محمدالاصفهاني وبعد وفاة آية الله تشرف الى النجف وتوقف سنين وفي حدود العشرين ذهب الى طهران وهو اليوم بها من القاطنين ومن وكلاء مجلس المدين .

الشيخ داود بن الشيخ ابراهيم بن الاقا محمد بن الحاج مولى محمد تقي الشهياء البرغاني اشنغل في العتبات وقرب ثلاث سنين بسامراء مسنفيداً من آية الله ورجع الى برغان مقيماً للوظائف الشرعية بها الى ان توفي حدود سنة ١٣٣٤ ه.

السيد داود الخراسانى تشرف الى سامراء نيف وثلاثمائة وكان يستفيد من بحث آية الله وكذا يحضر بحث السيد اسماعيل الصدر ورجع الى بلده قبل وفاة آية الله .

السيد داود المعروف بالحاج فاصل القاضى زاده الصدخروى الخراسانى نزيل المشهد الرضوي تشرف الى سامراء سنين مستفيداً من بحث آية الله وهو العالم الفاضل الفقيه الاصولي المتكلم الحكيم العارف ذو اليد الطولى في الأدب ولما كمل رجع الى المشهد ثم تشرف للحج وزار العتبات ايضاً والى الآن هو في المشهد الرضوي من المروجين وله تصانيف في المسودة ذكره سيدنا الحسن صدرالدين. أقول: يأتي ان الفاضل الحراساني اسمه المولى محمد على بن المولى

عباس على والمبرزا داود القاضي زاده الصدخروي ترجمه في مطلع الشمس وقال له : ابن فاضل اسماً ورسماً فلاحط .

الحاج مولى رشيد التسترى كان تلميذ العلامة الانصاري وآية الله في النجف . وهاجر الى سامراء ايضاً وذهب الى تستر حدود نيف وثلاثاثة وطبعله شعر غزيروهومن الاجلاء الرقيق الشعر العذب اللسان .

الاغا سيد رضا الحائــرى المعروف بكــتاب فروش من الفضلاء الأعلام تشرف الى سامراء سنين مستفيداً من بحث آية الله الى ان توفي فيهــا في حياته ودفن في الصحن الشريف في الزاوية قرب الشياك الذي يطلع للسرداب المقدس وولده السيد مجيد بكربلاء مشغولا ببيـع الكتب.

الشيخ محمد رضا الدهاوندى تشرف في الأواخر واستفادمن آية الله قليلا وكان بحضر بحث العلامة الحاج شبيخ حسن علي الطهراني والعلامة السيد محمد الأصفهاني وشيخنا الميرزا محمد تقيى وبعد وفاة آية الله بقليل ذهب الى طهران ، وله مباحثه مختصرة في مدرسة الحان .

السيد محمد رضا بن السيد اسماعيل بن عبدالرزاق بن عبدالحى الحسينى الكاشانى البشت مشهدي اخوه الأكبر منه كان رئيساً

بكاشان ويرسل نفقته وهو في سامراء كان مستفيداً من بحثآية الله ويحضر ايضاً بحث العلامة السيد محمد الاصفهائي وشبخنا الميرزامحمد تقي الشيرازي وكان السيد محمد عديل الحاج شيخ حسبن اليزدى في المصاهرة وكانت زوجة الحاج شيخ حسن على بنت عمزوجتها. السيد محمد رضا بن السيد حسين بن السيد رضا بن السيد على

اكبر بن السيد عبد الله سبط المحدث الجزائرى النسترى النجفي الكافرة الله الله قبل مهاجرته وبعده اختص بالشبخ محمد حسين الكاظمي وله تقريرات بحثه متفرقة غير مرتبة الاومر اخوه السيد أبو الحسن الوالده من أصحاب العلامة الالصارى بل شربك بحثه عند صاحب الجواهر الوتوفي السيد محمد رضا في النجف في سابع عشر شعبان سنة ١٣٢٩ وكان يقبم الجاعة في الصحن الشريف .

الشيخ محمد رضا القمى الطهرانى من الافاضل الاجلاء كان في سامراء سنبن مستفيداً من بحث آبة الله وكان شريك البحث مع الحاج ميرزا ابي الفضل والامير السيد حسين القمي .

السيد رضا بن السيد مهدى الخوى التبريزى والد السيد حسن. كان تلميذه في النجف سنين وتوفي سنــة ١٣٢٣ ترجمنا له في النقباء .

السيد رضا البهندى بن السيد محمد الهندي النجفي كان مع والذه

بسامراء سنين من الطلاب والمشتغلين ، وتأتي ترجمة والده .

الحاج اغا رضاله صدائي هاجر الى سامراء مدة مديدة وكان يكتب تقريرات بحث آية الله ثم تشرف بالنجف مشتغلا بالتدريس والامامة والتصنيف الى ان عرض له المرض من جهة الصدر فتشرف بسامراء لتغيير الهواء فمكث قليلا ثم توفي هناك في شهر صفر سنة اثنين وعشرين وثلاثاتة ودفن في الرواق الشريف من جانب الرجلين بالصفة الأخيرة الني ينتهي بها الصحن الشريف ، وخرج من درسه جمع من المجتهدين ومن قلمه جملة من الفقه والاصول. ووالده المولى الاغا محمد هادي ايضاً من العلماء الفحول .

الحاج مولى محمد زمان المازندراني السبانكوهي ، من اجلاء العلماء والزهاد والانقياء قد ذكر شيخنا العلامة النوري في الكلمة الطيبة جملة من كراماته واحواله وما جرى عليه في النجف من العبادات والرباضيات الشرعية وكان لا يستعمل في الأكل والشرب والصلاة الا ما كان معلوم الطهارة ونذر الصوم في السفر والحضر فكان دائم الصوم ، وكان شريك البحث مع السيد ابراهيم وبات فكان دائم الصوم ، وكان شريك البحث مع السيد ابراهيم وبات ليلة في حرم العسكريين عليها السلام مع الشيح اسماعيل السمناني بأمر آية الله لكشف قضية الناجر الهندي المفقود ، وكان بعد وفاة آية الله مدة في سامراء ثم هاجر الى الكاظمية وتوفي هناك حدود

سنة ١٣٢٧ اثنى وعشرين وثلاثهائةوالف .وحج ثانياً في سنـة ١٣١٧ بنبابة امين الملك اخي الصدر الأعظم .

الاخوند المولى زين العابدين البرك المرتدي النجفي دامت مركاته كان اواثل امره تلميذ الاخوندالمولى محمد الهرزندي الذي كان تلميـذ العلامة الانصاري رصار مرجعاً في بلاده ثم عاد الى زبارة العتبات المقدسة نيف وثلاثهاتة وزار آية الله وجرى ببنهما ذهب الى الكاظمية والنفت آية الله الى ان الحق كان معه فأمر بان يكتب اليه مع قاصد الدروب والشبخ اسماعيل الترشيزي ان الحق معك فلحقه القاصد بالكاظمية وقال آبة الله كم للشبخ بعني العلامه الانصاري تلاميذ فحول منتشرين في اقطار الأرض مجهولين ، ثم تشرف المولى زين العابدين الى النجف وبحضر بحث العلامة الحاج ميرزا حبيب الله ، وكان منزله بمدرسة الصحن وله عدة تلاميذ في السطوح وتشرف الى سامراء في أقل من سنــة يحضر بحث آیة الله فرجع الی النجف علی ما کان وجرت اه وابعض آخر ممن يعرفه مشاهرة من آية الله على حكاية مولانا الشيخ اسد الله .

السيد زين العابدين الطهراني المعروف بالسيد اغا بن السيد

ابي القاسم الطباطبائي الزواري من اجلاء تلاميذ آية الله والخصيصين به ، استفاد من بركاته مدة في النجف وله تصانيف ورسائل ، وتشرف من النجف الى سامراء سنة اثنبن ولسعبن ومائنين وألف وتوقف قرب خمس سنين ثم رجع الى طهران حدود سنة ١٢٩٧ وتوفي هناك ويأتي اخوه السيد الحاج سيد ميرزا وابن اخته مولانا الميرزا محمد نظارة الميرزا محمد وكانت اخته العلوية والدة مولانا الميرزا محمد نظارة بيت الله ولقبت بعلوبة الناظر .

الحاج السيد زين العابدين القزويني ابن الحاج سيد ابي الحسن ابن الامير السيد علي بن الامير عبد الباقي التنكابني ومقبرة جده الاعلى المذكور في تنكابن مزار مشهور يتبرك به ، وكان من اعاظم العلماء وكان تلميذ آية الله مدة في سامراء وكان مدة في كربلاء تلميذ العلامة الحاج شيخ زبن العابدين المازندراني ومدة في النجف تلميذ شيخنا الملامة الحاج ميرزا حسين الطهراني النجفي ورجعالي قزوين وزار مشهد الرضا عليه السلام وترقف هناك سنة مشغولا بالامامة والتدريس ثم عاد الى قزوين واستقل بالرياسة بعد وفاة بالامامة والتدريس ثم عاد الى قزوين واستقل بالرياسة بعد وفاة الحيه الأكبر الحاج سيد ابراهيم الى ان توفي سنة احدى وثلاثين.

الاخوند المولى زين العابدين الگلپايگانـــى من الاجلاء الاثقياء الزهاد العباد المعروف بالفكر والنحقيق من المدرسين وأثمةالجماعة الموثقين والمراجع للامورالشرعية دامت بركاته توفي سنة ١٣٤٦ (عأ) وأخوه الأكبر منه الحاج اغا اخوند الساكن في كوكد ساعة من كلهايكان ، ابنه المولى عبد الجواد من علماء كوكد دامت بركاته وابنه الآخر الاقا رمحان الله مشتغل بقم .

السيد سعد الكاظمي .

الشيخ محمد سعيد الكلهايكانى بن الأخوند المولى محمد الاغا سعيد والده من اجلاء العالماء وكذا أخوه الميرزا محمد باقر الذي هو امام الجماعة والتدريس وكان اشتغاله في اصفهان على الاغا النجفي وغيره وهو أجل من أخيه السعيد الذي تشرف بسامراء قرب خمس وثلاثهائة وتوقف الى قرب تسع وثلاثمائة مستفيداً من بحث آية الله وكذا شيخنا الميرزا محمد تقي والسيد محمد الاصفهاني والسيد اسماعيل الصدرولما رجع الىبلاده توجهت اليه النفوس اولا ثم انقلبت وهو اليوم ليس موثرقاً به كالأول بخلاف أخيه الميرزا محمد باقر .

سيدالعلماء النيسابورى كاذمن تلاميد آية الله في النجف الاشرف سنين على ما ذكره نفسه للسيد العلامة الميرزا علي اغا ومولانا محمد أيام تشرفهما بشهد الرضا عليه السلام سنة ١٣٤١.

السيد محمد شريف التويسركاني كان في النجف تلميذ الحاج

سيد حسين الترك وبعد وفاته هاجر الى سامراء مستفيداً من بركات آية الله اليمان ترفي وبعده لم يهاجر من سامراء الى أن أدركه مها أجله وتوفي سنةاثنين وعشربن وثلاثماثه والفودفن بالرواق أنشريف. السيد محمد شفيع البوشهرى بن السيد محمد تقى الموسوي ولد بكازرون سنة سبعين وماثتين وألف ثم انتقل والده اليهوشهر وفي حدود العشربن تشرف الى العتبات فبعد الزيارات ورد الى سامراء اوائل هجرة السيد آية الله ولازم خدمته الى سنـــة عشر وثلاثماثة وااففذهب الى بوشهر وصار مرجماً لامورالعامة والخاصة هناك الى أن تشرف مع ولده وأهل بيته في سنة تسع وعشرين وثلا ثماثة وألف الى زيارة العتبات فمرض في النجف وتوفي يوم السابع من ربيع الأولى من السنة المذكورة ودفن بوادي السلام وبقى جملة مكاتيبه في المبيضة وهي كثيرة في الفقه والاصولوكان مع تبحره في الفقه والاصول ذو اطلاع في الطب وقد تلمذ عليه السيد الأجل الامرزا على اغا بن آية الله كثيراً وولده السيدمحمد تقي من الفضلاء الأعلام ووالده ايضاً كان من الاجلاء الأوناد والزهاد والاخيار والعباد .

الشيخ محمد صادق الشيــرازى من الافاضل الاجلاء وكان اديها عالماً ،العاوم الغريبة ايضاً وكان في سامراء مدة مديدة .ستفيداً

من بحث آية الله وبعد وفاته صار مع السيد اسهاعبل الصدر من المهاجرين وعاد الى شيراز وكان يباحث الاسفار لبعض الافاضل كالشيخ حسن الكربلائي وغيره وكان في غاية الحياء حتى انه يغض بصره وقت البحث ، كان قليل الكلام حسن الصمت وبالجملة مجمع الكمالات رأى رسول الله في الطيف كأنه في أحد ويأمره بالجهاد . ففهم من منامه امر بالرجوع الى شيراز للترويج فتوجه اليها ولم يطل حتى نوفي هناك سنة ١٣١٦ ه .

الحاج سيد صادق القمى الرئيس المطاع بقم دامت بركاته له ترجمة مفصلة في مقدمة سر السعادة طبع ـ وهو من قدماء تلاميذه بالنجف الاشرف مع الحاج مولى غلام رضا القمي صاحب الحاشبة على الرسائل .

الحاج شيخ صادق بن الاقاحس النجم ابادى والده الفقيه الجليل كان من اجلة تلاميذ العلامة الانصاري وعينه للمرجعية بعد استاذه جماعة لكنه استعفى ورد الأمر الى آية الله الشيرازي وتوفي بعد استاذه يقليل وكان له ولدان صاحب الترجمة أصغرهماوالأكبر الشيخ جعفر السابق ذكره المتوفى حدود سنة ١٣٣١ وكان آيةالله كثير اللطف معهما وتوقفا عنده في سامراء مشتغلين الى ان ذهبا الى طهران .

الحاج شيخ محمد صادق اليزدى ابن العلامة المولى محمداليزدي مر ذكروالده في ترحمة أخيه الأكبر الاخوند المولى محد باقر وقد تشرف الى سامراء كرارأمنها في عصر آية الله قليلا وكان تلمذه عنده في النجف وكان منأهل المنبر وله شرح على الدرة الغروية لبحر العلوم وعمدة تلمذه في النجف على يد العلامة الانصاري . الاغا شيخ صالح الهمداني ابن الحاج مولى محمد كاظم الهمداني تشرف بسامراء قبل الثلاثماثة وتوقف قرب سبع سنين مستفيداً من بحث آية الله وكان فيغاية الورع والتقوى من الانصار والعلماء الابرار ثم رجع سنةنيف وثلا ثماثة الى المشهد الرضوي وبدل كتبه مع كتب السيد مهدي اليزدي التي كالت في المشهد وبعد مدة من تشرفه توفي هناك ومرت نرجمة أخيه الشيخ حسن الحاج مولى كاظم .

السيد صدر الدين التنكابني القزويني كان من تلاميذ العلامة الانصاري في النجف وكان يحضر ايضاً بحث تلاميذه كالحاج ميرزا محمد حسن الاشتياني وآية الله الشيرازي على ما حكاه بعض اقربائه ثم ذهب من النجف الى قزوين وصار هناك مرجعاً لامور العامة والخاصة ذا ثروة ومكنة الى ان توفي هناك ودفن بها في سنة ١٣١٦ وقد وهبه الله تعالى ايام تشرفه بالنجف ولده الحلف

الصالح السيدالعلامة الحاج سيداسدالله الذي مرت ترجمته الشريفة وتزوج من ابنة عمه الحاج سيد محمد نزيل رشت والملقب بداماد لانه صهر العلامة الحاج مولى محمد جعفر الاسترابادي .

السيد طالب العربكان بسامراء مدة وتلمذ على آية الله وصار في ام بهرور مرجعاً للامور وولده السيد حسين كان هو في سامراء ايضاً مشتغلا . وأبوه السيد محسن أبو صخره النجفي وصاحبه السيد النجفي بن السيد علاوي النجفي القائم مقامه اليوم الملازم له والمربى ببده الى أن صار اليوم رئيساً في مقامه .

الحاج سيد محمد طاهر بن السيد اسماعيل الموسوى التسترى صهر العلامة الانصاري على بنته وتلميذه وهاجر الى سامراء حدود الئلا ثماثة وتوقف سنين مستفيداً من بركات بحث آية الله ثم رجع الى النجف وتوفي هناك سنة ١٣١٤ وابنه السيد الجليل الحاج سيد أحمد من أجلة تلاميذ آية الله الخراساني واخوه السيد موسى ايضاً من العلاء الاعلام وابنه السيد محمد علي والد العالمان الفاضلان السيد محمد علي والسيد موسى جده وله محمد علي والسيد موسى المولود سنة ١٣٢٧ وهو سمي جده وله شيعة دو اسلام ٥ و « الرضامن آل محمد ».

السيد عباس بن السيد محمدبن السيد معصوم اللارى كان من نلاميذ المجدد ووالده كان وكيل الميرزا في لار إلى أن توفي

بكراش من محال لار في سنة ١٣٣٣ وكان السيد عباس أيضاً في لار الى أن تشرف الى خراسان ، ولما رجع نزل الى كرمانشاه وبها توفي ٢٦ صفر سنة ١٣٤٩ وهو ابن عم السيد حسين بن السيد حسن بن معصوم مؤلف مفتاح التفاسير المطبوع وابنه السيد عمود ابن عباس المولود حدود سنة ١٣١٥ ، كان طلبة بقم وعالم في كرمانشاه ومدرسها وعنده كتاب الأخلاق الفارسي لوالده المترجم وهو ابن عم السيد حسين بن الحسن بن معصوم المعصومي المولود سنة ١٣٠١ والمؤلف لمفتاح التفاسير المطبوع.

الشيخ عباس الاعسم النجفى كان من تلاميذ آية الله في النجف سنبن .

الاخوند المولى عبادالمذنباني تشرف الى سامراء بعد الثلاثماثة وتوقف قربباً من خمس سنين مستفيداً من بركات بحث اية الله وكان قبل تشرفه بسامراء في المشهد الرضوي وكان مشهوراً بين الطلاب في نحث المقدمات والسطوح وكذلك في سامراء كان يباحث فيها للطلاب الى أن رجع الى المشهد الرضوي وصار هناك مرجعاً في الجملة ومن أثمة الجهاعة المؤتمنين على الدنيا والدين الى أن وصل برحمة الله رب العالمين .

الشيخ عباس بن الشيخ حسن بن الشيخ الاكبركاشف الغطاء

تلمذ عليه قبـــل مهاجرته الى سامراء وكنب رسالة فى التعادل والتراجيح من تقرير بحثه وتوفي نيف وعشرين وثلاثانة .

الشيخ عباس الكاظمى كان في الأواخر في سامراء ثلاث سنين من الطلاب والمشتغلين عند الشيخ باقر حيدر وغيره.

الشيخ عبادالجبار الشيــرازى كان تلميذ آية الله في النجف مدة ثم ذهب الى شيراز وكان رئيساً هناك مرجعاً للامورالشرعية وابنه من الفضلاء الشيخ حسين الذي توفي شاباً في الكاظمية سنة ١٣٢٦ وتوفي ابوه بشيراز حدود سنة ١٣١٩.

الشيخ عبد الجواد الترك ، كان في مامراء مدة رأيت بخطه بعض نسخ التقريرات استنسخها في المدرسة الجديدة بسامراء وقد كانت خان الحاج عبد الكريم كبة وتاريخ استنساخه سنة ١٢٩٨ في خزانة الحاج مولى محمد علي النجف ابادي وتاريخ بعضها منة ١٢٩٨.

السيد عبد الحسن بن عبدالله بن عبدالرحيم الموسوى الدزفولى النجفى لمتوفى بها سنة ١٣٥٦ هو أصغر من أخيه السيد عبد الحسين اللاري .

السيد عبد الحسين البروجردى الهمدانى الهاشمى ابن السيد العالم السيد فاضل من الرؤساء في همدان تلمذ على ايقالله في سامراء

## سنين وذهب في حياته الى همدان ه

السيد عبدالحسين بن السيد عبدالله الموسوى الدزفولى اللارى بعثه اية الله قبل سنة ١٣٠٩ الى لار فعرف باللارى وانتقل أخيراً الى جهرم وبها توفي سنة ١٣٤٧ ترجمته في النقهاء مقصلا.

الاخوند المولى عبدالحميد العراقى من الأجلاء الجامع للمعقول والمنقول كان استاذ الميرزا محمد باقر الاصطهباناتي في المعقول تشرف بسامراء سنين مستفيداً من بحث العلامة اية الله وذهب الى كربلاء وكان له كتب كثيرة في حمول عديدة وقف جميعها في كربلاء وكان له أربع نسوة يشتغلن بعمل القالي باقي فعملن قالياً واحداً في كربلاء باعها باربعائة تومان وتوفي بكربلاء حدود سنة ١٣١١ وهو من المعمرين ، وله تأليفات نخطه في المنطق والحساب وغير ذلك وكانت كتبه في تولية السيد حسن المكشميري والحجة بعد امتناع السيد اسماعيل العصلي وبعدها الى الشيخ عبد الكريم البزدي اليوم الى طلبة في مدرسة حسن خان البزدى .

الحاج مولى عبد الحميد اللارى ، كان في سنين كثيرة مستفيداً من بحث ايـة الله والحاج ميرزا اسماعيل الى أن توفي بسامراء سنة ١٣٠٦ وخلف ولديه الجليلين الشيخ فاضل والشيخ محمد كاظم الأصغر من فاضل وأفضل منه توفى الأصغر الشيخ كاظم في الأربعين سنة ١٣٦١ وتوفى الاكبر الشيخ فاضل في النصف من رجب تلك السنة.

الشيخ عبدالحسين البغدادى بن الحاج جواد البغدادي تشرف في الأواخر مستفيداً من بحث اية الله ثم هاجر بعد الوفاة الى الكاظمية والنجف سنين ثم عاد الى سامراء وهو يحضر بحث شيخنا الميرزا محمد تقى .

الشيخ عبدالحسين البغدادى بن الحاج داود الحديدى السني أخذ في اصفهان زوجة ورزق منها الشيخ المذكور وتشيع بواسطتها زوجته الاخرى واخته ايضاً واستفاد الشيخ من بحث اية الله منين وكان محضر بحث العلامة السيد محمد الاصفهاني ايضاً .

السيد عبدالحسين بن السيد فاضل، المرجع بهمدان بعد أبيه .

الحاج ميرزا عبدالحسين التسترى كان من أصحاب الشبخ العلامة الأنصارى ثم انصل باية الله وهاجر معه الى سامراء وكان من الأصحاب الأخصاء وكان من أهل بيته ثم بعد مدة طويلة فهب الى النجف وتوفى هناك وهو من أرحام الشيخ عبد الحسين

ابن محمد رضا التسترى الذى كان من أجلاء تلاميذ العلامــة الأنصارى وكانت عنده تقريرات الشيخ عبد الحسين المذكور.

الشيخ عبدالحسين بن المولى عباسعلى المدرس القره چبو في المراغي مرجع الأمور بها كان في سامراء قرب ثان سنين دامت بركاته .

السيد عبدالحسين الكشوان المعروف بالقزويني ابن السيد محمد أخو السيد صالح والسيد كاظم النجفي كان بسامراء سنين في الأواخر مستفيداً من بحث الأعلام وهو البوم من علماء نواحي التاجية المعروفة بالحرية .

السيد عباد الرحيم بن السيد اسماعيل بن السيد محمد تقي بن عبد الغفور الكندميرى المرعشي الدماوندى تشرف الى سامراء مع الاخوند المولى اسماعيل القره باغي وتوقف سنين مستفيداً من بحث إية الله والعلامة السيد محمد وشيخنا الميرزا محمد تقي والمولى اسماعيل المذكور وبعد وفاة آية الله رجع الى طهران وكان يدرس المعقول والمنقول الى أن توفي حدود سنة ١٣٣٠.

السيد عباد الصمد بن أحمد بن محمد بن نور الدين المحدث الجزائرى الموسوي النستري النجفي دامت بركاته تلمذ على العلامة الأنصاري وآيةالله الشبرازي في النجف سنين كما صرحبه في النكملة

الحاج سيد عبادالعظيم الابهرى اشقفل في العتبات سنين منها عند آية الله على ما ذكره ، واليوم مرجع في أهر وتشرف للزيارة سنة ١٣٣٧ .

الحاج شيخ عبدالكريم البيزدى من الأجلاء الأفاضل قرأ سطح الرسائل والمكاسب على الميرزا مهدي الشيرازي مع الميرسي على الميرزا على الميرزا على الميرزا على الميرزا الميرازي على الميرزا الميرازي حتى صار من المستفيدين من بركات آية الله الى ان توفي فهاجر الى النجف وكان يحضر بحث السيد العلامية السيد محمد الاصفهائي وشيخنا اية الله الميرزا محمد تقي في سامراء وكذلك مدة اقامة السيد بالنجف وبعد وفاته كان يحضر بحث شيخنا اية الله الحراساني ثم هاجر الى الحائر الشريف مشغولا الميرنس وهو اليوم زار مشهد الرضا عليه السلام وأقام بسلطان الهاد عراق .

السيد عبدالكريم بن السيد حسن بن السيد محمد بن جعفر ابن العلامة السيد راضي المقدس الأعرجي مؤلف البنود المنظمة المؤلف سنة ١٣٠٨ ، كما ذكره السيد جعفر الأعرجي في « نفحة بغداد في نسب الأعرجية الأمجاد » قال وكان من تلاميذ الميرزا الشيرازي وبعد هجرته تنمذ على الميرزا

الرشتي والشيخ محمد حسين الكاظمي ، ونقل صورة اجازة الرشتي له .

السيد عبدالكريم بن السيد حسين بن السيد عبد الكريم بن الجواد بن السبد عبد الله الجزئري له كناب صنابر الاصول فرغ من مجلده الأول ( ١٢٩٧ ) وكان في سامراء مدة في الدار المقابل لباب القبلة من الصحن الشريف وكتب هنا له قطعة من زكاة العلامة الانصاري سنة ١٢٩٦ وانتقل بعده الى ولده السيد حسبن سنة ١٣١٠ نسخته عند أخوه في النجف .

الميرزا عبدالله الزنجاني بن الاخوند المولى أحمد الزنجاني الذي كان من العلماء الأخيار وتلميذ المولى علي القاربوز ابادى المعاصر للعلامة الأنصاري وكان والده من الحوانين تشرف الميرزا عبد الله في ريعان الشباب الى العتبات وفي كريلاء خاق معاشه فدخل مع العمالة في تعمير للشيخ عبد الحسين الطهراني فتفرس الشيخ من سيائه فقربه اليه ورباه في حجره الى أن صار قابلا لحضور بحثه فيستفيد منه الى أن توفي ثم بعده على الحاج شيخ زين العابدين ثم رجع الى الكاظمية وتلمذ على الشيخ محمد حسن زين العابدين ثم رجع الى الكاظمية وتلمذ على الشيخ عمد حسن الترك ثم الى الكاظمية ايضاً مستفيداً من الشيخ عمد حسن ، فزوجهالشيخ بالعلوية الكاظمية ايضاً مستفيداً من الشيخ عمد حسن ، فزوجهالشيخ بالعلوية

خالة عيال مولانا الشيخ أسد الله ثم سافر الى الهند ثم سافر الى زنجان سنبن ولحقه أهل بيته فصار هناك معنونا له تدريس وامامة ومنبر ووعظ ثم رجع الى الكاظمية قبل الثلاثائة وفي حدودها هاجر الى سامراء وكان يستفيد من آيــة الله وبكتب جملة من تقريرات بحثه سما في الفقه وله حاشبة على القوانين مدونة كبيرة بخطه رآه المبرزا محمد الطهراني وحكى عنه انه قال : كنا نقرأ مع الشيخ عبد الحسبن الطهراني في الكاظمية في الهيئة والنجوم عند الاغا محمد هاشم الشيرازي الماهر في النجوم وكان تاجراً وكيل اية الله من الأخيار الامناء الأوتاد الأجلاء وبالجملة كان المبرزا عبد الله بسامراء في بيته الذي عمره الى أن توفي اية الله ثم تشرف الى النجف وانصل بشيخنا الحاج ميرزا حسين الطهرانى الى أن توفي فذهب الى مشهد الرضا(ع) وتوقف برهة في طهران في بيت الاغا سيد ريحان الله ثم رجع الى الكاظمية .

الاخوند المولى عبدالله القصى من العلماء الأجلاء الكاملين العباد الزهاد المرتاض تشرف مع الحاج ميرزا محمد الارباب الى سامراء مدة قليلة مستفيداً من بحث اية الله ثم تشرفا معاً الى النجف الاشرف وكان هناك سنين في حجرات الصحن الشريف. الشيخ عبادالكريم النورى إصله من قرية درنا من قرى تور

قرأ المباديء في ايران ثم هاجر الى العتبات وبرهة في سامراء ثم ذهب الى طهران واشنغل هناك بالرظائف الدينية الى أن توفي ونزوج بابنة الحاج حسن النوري الدوسى .

الاخوند المولى عبداللــه الكرمانى توقف في سامراء سنين مستفيداً من بحث اية الله ثم رجع الى كرمان وتوفي هناك سنة ١٣٣٣ وكان من الأجلاء الأعلام الأبرار الأتقياء الورعين .

الاغا شيخ عبدالله الكرماني النجفي من الأفاضل الأعلام الكاملين كان تلميذ العلامة الانصاري ويحضر بحث اية الله في النجف وكان مجاوراً بها الى أن توفي حدود سنة نيف وعشرين وأخوه الشيخ علي اكبر ايضاً توفي بالنجف كما يأتي وبقيت تصاليفه عند ولده الشيخ محمد رضا.

السيد الميرزا عبداللــه المرندى كان في سامراء سنين وهو من الأوتاد الأخيار لكن كان درسه في السطوح وقبل التكميل ذهب الى طهران حكاه الشبخ أسد الله الزنجاني .

السيد عباداللــه بن السيد محمسن بن السيــدباقرالذي هو أخ المير السيد حسن المدرس ولد سنة ١٢٨٥ وهاجر الى العتبات سنة ١٣٠٤ وبقى بسامراء سنين مستفيداً من بحث السيد محمد الفشاركي والميرزا محمد تقي الشيرازى ولم الاجازة عن السيــد المرتضى

الكشميري والايتين الكاظمين وشبخ الشريعة، ورجع الى اصفهان سنة ١٣٣٠ وله تصانيف ذكرها الحير منه وهو الاقا نجفي وينقل عن إرشاد المسلمين له ، للؤلف سنة ١٣٤٥ الشيخ محمد علي الحبيب ابادى .

الاغا عبد الله النجم آبادى ابن الشيخ العلامة الحاج أغا محمد النجم ابادي الطهراني كان تلميذ اية الله في النجف ثم رجع الى طهران وأقام مقام والده ، واخوه الاغا حسين كان تلميذ شيخنا العلامة الحاج ميرزا حسين الطهراني والبوم هو مرجع الامور الشرعية بطهران .

الحاج سيد عبدالمجيد الكروسى من أجلاء تلاميذ اية الله وتلمذ على العلامة الحاج سيد حسين والعلامة الحاج ميرزا حبيب الله في النجف ثم هاجر الى سامراء سنين ثم رجع الى همدان وصار مرجعاً ورثيساً هناك وكان من المدرسين ومن أهل المنبر والوعظ وكان حافظاً أدبباً عدلا ضابطاً ورعاً تقياً وتوفي بهمدان قرب العشرين بعد الثلاثمائة.

الشيخ عبد المجيد اليه ودى بن محمدجواد من الافاضل تشرف الى سامراء سنين مستفيداً من بحث تلاميذ آية الله ثم ذهب بأمر آية الله مع الحاج شيخ علي البزدي الواعظ الى مشهداارضا عليه السلام

واشتغل بالوظائف الشرعية هناك رأيت نسخــة رجال البرقي وقد كتبها في سامراء بخطه في سنة ١٣٠٨ في يوم الجمعة ٢٨ من شهر رمضان .

الميرزا عبدالمطلب بن احمد اخى الميرزا عبدالله الزنجانى كان في سامراء ثمان سنين مشغولا بالسطوح الى أن توفي بالوباء سنة ١٣٠١ قرأ من المعالم الى الرسائل.

الحاج شبخ عبدالنبى الطهوانى تشرف الى صامراء اوائل الثلاثمائة وتوقف قليلا ثم رجعالى طهران وكان فوتوالده العلامة الشيخ على بن الحاج مولى محمد جعفر الاسترابادي سنة خمسة عشر وثلاثائة وفي قرب أربع وعشرين وثلاثائة عاد الى النجف الاشرف وعمر داراً بجنب المسجد الأعظم بالكوفة وتوقف هناك سنين ثم في سنة اثنتين وثلاثين وثلاثائة رجع الى طهران .

الحاج شيخ عبدالنبى النورى تشرف الى سامراء سنة نيف وثلاثائة وتوقف قرب خمس سنين ثم عاد الى طهران وهو اليوم من الرؤساء هناك .

الاغا ميرزا عبدالوهاب الطهراني ابن الحاج محمد امين بن الحاج محمد حسن الطهراني من الاجلاء الاتقياء الزهاد كان من تلاميذ العلامة الأنصاري وتلمذ على آية الله ايضاً في النجف سنين

وفي حدود نيف وتسعين هاجر الى طهران وبعد سنين هاجر الى مشهد الرضا عليه السلام لمنافرة بينه وبين أخيه الحاج محمد تقي وغير ذلك من الأسباب وكان متشرفاً في المشهد المقدس الى سنة ئيف وعشرة فتوفي هناك ودفن بدار السعادة وهو ابن عم والدي المرحوم الحاج اغا علي بن المولى محمد رضا بن الحاج محمد حسن الطهراني رحمهم الله تعالى .

الحاج شيخ عبادالهادى المازندرانى الحائرى بن الحاج مولى ابي الحسن الذي كان من أصحاب الشيخ واصدقائه وتلاميده واخصائه تشرف في سامراء سنين مستفيداً من بحث آية الله وهو اليوم في كربلاء من العلماء المعززين وأثمة الجماعة واخوه الشيخ عبد الجواد ايضاً من العلماء الأنقياء .

السيد عزيزالله الطهراني ترجم في النقباء مفصلا .

السيد علم الهدى توفى بطهران وحمل الى قم أوائل المحرم سنة ١٣٦٨ ابن شمس الدين بن المير أحمد النقوى الكابلي المولود حدود سنة ١٢٨٨ وهاجر وهو ابن اثنى عشر سنسة الى سامراء حدود سنة ١٣٠٠ وبقي الى سنة ١٣١٤ أدرك أراخر عصر آيةالله وكان ضرواً من صغره بالجدري فاشتغل بالقراءة حفظاً وبعد وفاة آية الله تشرف الى النجف وكان ملازماً للتشرف بخدمة

شيخنا العلامة النوري وسيد مشايخنا جال السالكبن الحاج سيد مرتضى الكشميري وبعد وفاتها ذهب الى ايران واليوم في دولة اباد ملا ومقيم لبعض ما يتمكن من الوظائف الشرعية دامت بركاته .

الشيخ على آل الشيخ اسدالله بن الشيخ محمد تقي بن الشيخ حسن ابن الشيخ اسد الله الكاظمي كان بسامراء سنين من الفضلاء المشتغلين العباد الزهاد والناسكين والتاركين للدنيا ، ثم رجع الى الكاظمية بعد وفاة آية الله وكان من المنزوين حتى توفي حدود الثلاثين بعد الثلاثيانة .

الاغا على البروجردى من أسباط العلامة الحاج مولى اسدالله البروجردي .

الميرالسيد على بن الميــر السيــد حسن الاصفهاني المــدرس كان والده المدرس استاذ آية الله المجدد وصاحب الترجمة محل لطف اية الله اداء لحق والده .

الحاج سيد على البجستانى من المهاجرين مع آيـة الله من المنجف الى سامراء سنة ١٢٩١ وبقى هناك سنين ولد له هناك الميرزا هادي الذي سماه بهلي نقي ولقبه بالهادي فاشتهر بلقبه . الاغا شيخ على التبريـزى كان بسامراء قرب ثمان سنين ثم

ذهب الى النجف في حياة اية الله وهو بها الى اليوم ذكره الشيخ أسد الله الزنجاني .

الاغا شيخ على التوى سركانى تلمذ على اية الله في اللجف سركاني سنين وهو خال الشيخ العالم الكامل الشيخ حسن التوى سركاني النجفي المدفن المتوفى حدود العشرين .

الميرزا سيد على بن السيد حسين بن السيديونس اللاريجانى الأصل الحائري المولد حدود سنة ١٢٧٠ نزبل طهران قرب وفاة اية الله باجازته سنة ١٣١٢ ، وهو المفسر المشهور بمسجد الجامع المدرس في تفسيره الموسوم بمقتنيات الدرر .

الحاج مولى على الخراسانى من أوائل المهاجرين الى سامراء ومن صداقته حصل له سوء ظن في حق جماعة فهاجر حدود الثلاثانة الى النجف ثم الى المشهد وتوفي بها حدود سنة ١٣٥٦ عنمائة ونيف وله صراطالعارفين في اصول الدين بالعربية ودفن في مقبرة پبر پالان دوز ذكره ابنه الشيخ حسين روضه خان .

الشيخ على الخاقاني النجفى دام ظله تلمذ عليه في النجف قبل وفاة العلامة الأنصاري وبعد وفاته سنين الى أن هاجر الى سامراء صرح به نفسه دام ظله .

الاخوند المولى على الدماوندى من الأجلاء الأخيار الأتقياء

الأبرار نزوج بأخت السيـــــــ عزيز الله الطهراني الذي كان من اصدقائه وشربك بحثه بل تلميذه ، وكان من تلاميذه في مراتب الأخلاق المؤدبين بآدابه الحاج شيخ حسن على الطهراني ايضاً ، وبالجملة هو في غابة الورع والزهد والنقوى تشرف الى النجف الأشرف في عصر العلامة الانصاري وكان يحضر بحث العلامة الحاج سيد حسين الترك التبربزي الكوهكمري ويكتب تقريره حكى مولانا الشيخ اسد الله الزنجاني عنه انه كان يقول : كتبت من تقرير بحث السيد تمام مباحث الاصول وهاجر الى سامراء مستفيداً من بحث اية الله صنين وكان يباحث لبعض الطلبة وكان غرضه من البحث النصح والوعظ وكان يصلي جماعة ويقتدي به جمع من الطلاب والأجلاء لشدة وثوقهم به وفي الأواخر لم يكن همـــه مصروفاً الا الى علوم القرآن من التفسير وغيره والرجوع الى الأخبار والأحاديث الى أن قرب أجله فعرض له ورم في رجله فكان الناس يؤمنونه منه وكان يقول هذا مبشر الموت الى أن ذهب الى الكاظمية وبعد يسير توفى هناك سنة ١٣٠٤ ودفن في الحجرة الثالثة القهلية إذا دخلت الصحن من الباب الصغير من طرف المغرب.

الاخوند المولى على الدوزردرى من أجلاء تلاميذه المتقدمين

المولى على السلطان ابادى تشرف الى سامراء قبل الثلاثمائة مستفيداً من بحث آية الله وكان شراباً للشاي الغليظ ثم ذهب في حياة اية الله الى سلطان اباد .

الحاج المولى على بن عبدالله العليارى المتبريون المتوفى بها سنة ١٣٢٧ كان من تلاميذ اية الله في النجف سنين وله منه اجازة مبسوطة في الرواية مع التصديق باجتهاده أوردها في كتابه بهجة الآمال .

الحاج شيد على السبستانى ابن السيد محمد رضا الحسبنى كان في سامراء مستفيداً من بحث اية الله وكان قد اختص بالسيد الصدر ه ثم ذهب الى المشهد وصار مرجعاً الى اليوم وتوفي سنة ١٣٤٠.

الشيخ على الكاظمى ابن الشيخ محمد تقي بن الشيخ حسن ابن الشيخ أسد الله الكاظمي كان إسامراء سنين مستفيداً من بحث اية الله وتلاميذه ثم هاجر الى الكاظمية الى توفي بها منة ١٣٣١.

الحاج سيد على الشهرستاني دامت بركاته هاجر الى سامراء

بعد الثلا ثمائة وتوقف قرب خمس سنين مستفيداً من بركات بحث آية الله ثم رجع الى الحائر الشريف ونزوج هناك بابنة الحاج محمد باقر خان البافقي الذي هو مجاوره بكربلاء عديل الحاج سيدمحمد على البو شهري في المصاهرة وزوجتاها الأختان كالتا من النساء المتمكنات الموسرات كثيراً بنتا الحاج محمد رحيم خان من التجار المعتبرين في بمبيء وأخذ من أمواله الانگليز كثيراً بل جميعاً فابتلي بالدق ، والحاج زبن العابدين الشيرازي أمين التجار أخذ قطعةمن أمواله بهنوان انه اشتراه منه ثم لماكبر يعني الحاج محمد رحيمخان وابنه صالحهم بمال كثير ويعطى كل شهر لكل بيت خمسين رويية والابن ماثة منمنافع مال المصالحة والبنتين الاخيرتين احداها لم تتزوج بعدموت زوجها وماتت هي وبقيلها بنت نزوجت بابن الحاج سيد محمد على الحاج سيد محمد حسن أكبر ولده وتزوج اخ السيدعلي المذكور الأصغر منه وهو السيد العالم الفاضل السيد علي أصدرعلى بنت الحاج سيد محمد حسن بن الحاج سيد محمد على البوشهري وكان والدهما الحاج سيد محمد تقي منالعلماء الاعلام لهكتاب كببر في الأدعية والأعمال وتوفي بكربلاء نيف وثلا ثمائة سنة ١٣٠٧ . الاغا على الكرماني أخوه الحاج ابي جعفر العالم الجليل في كرمان وكان الاغا على منالمحترمين يرسل اليه معونته أخوه المذكور وكان تشرفه الى سامراء بعد الثلاثمائة وتوقف قرب خمس سنين مستفيداً من بحث آية الله ثم رجع الى كرمان وصار مرجعاً للامور الشرعية وقائماً مقام أخيه ، وأرسل الاستار الأربعة من جنس پترمة كرمان هدية الى حرم العسكريين عليها السلام يسوى جميعها ثلاثمائة تومان اثنان كبيران للشباكين في جانبي الرأس الشريف والرجلين واثنان لبابي الحرم الشريف من جهة الوجه المبارك .

السيد على اللاهورى الرشتي النجفي ابن السيد ابو القاسم اللاهوري كان اوائل اشتغاله بالمقدمات في سامراء سنين .

الاغا شيخ على اللارى سكن في لار بحكم آية الله بعد ماكان في سنين مستفيداً من بركات بحثه الشريف في النجف وفي سامراء وكان كثير الارتباط معالحاج ميرزا إسماعيل والحاج النورىومكث في لار قليلا الى أن توفي هناك وكان من الأفاضل الاجلاءوكانت وفاته سنة ١٢٩٥ فاقيم له العزاء في سامراء ورواه السيد اسماعيل الصدر وغيره.

الاغا على المهمداني والده وجده من العلماء وتشرف سنين ثم ذهب الى النجف مدة ثم عاد وكان بنائه الرجوع الى بلده فابتلى بمرض وتوفي بسامراء في قريب العشرة .

الاغا سيد على اليزدى بن السيد حسين الطباطبائي صهر

الأميرزا بابا المسمى بالسيد محمود بن الحاج سيد أسد الله الطبيب توقف بسامراء سنين مستفيداً من بركات آية الله ثم انتقل الى نواحي شيراز .

الامير سيد على الحاج ميرزا محمدرضا الجعفرى من ولد الامام زاده جهفربن محمدالصادق عليه السلام اليزدي الحائري الكبير نزيل مشهد الرضا عليه السلام والمتوفي في نواحي يزد سنة ١٣٣٠ ذكر ولده الحاج ميرزا على رضا أنه تلمذ على آية الله سنين .

الحاج شيخ على اليودى العالم الكامل الزاهد العابد المجاهد للنفس المرتاض لها الواعظ المتعظ المنوفي بمشهد الرضا عليه السلام كان ممن استفاد من بحث آية الله كثيراً في النجف الاشرفوفي صحبته الى حج البيت تشرف ثم اختار مجاورة المشهد المقدس فكانهناك سنين في ايقاظ الغافلين ووعظ الجاهلين ونشر أحكام الدبن ثم تشرف بزبارة العتبات ثانياً وتوقف برهة في النجف وعرض له اختلال خيف عليه فألزله آية الله بالرجوع الى المشهد الرضوي فعاد اليها سنة ١٣٠٨ الى أن توفي بها وكانت زوجته بنت السيد المحدث الحافظ الواعظ السيد كاظم البزدى الكاظمي وتزوج بابنته السيد محمد بن سيدنا السيد محمد كاظم البزدي النجفي مد ظله المسيد محمد بن الميرنا محمد صادق الحسينسي الطباطبائي

اليزدى المدرسي هو أصغر من أخيه السيد محمد على تشرف الى سامراء بعد الثلاثمائة وأقام بها قرب ست سنين مستفيداً من بحث آية الله ومن بحث العلامة السيد محمد الاصفهاني والميرزا مهدي الشيرازي فتوفي والده قبل وفاة آبة الله فرجع السيد الى وطنه وتزوج بابنة عمه وهو اليوم من الرؤساء هناك .

المير على اليزدى المدرسى الكبير أبن الحاج ميرزا على رضا الطباطبائي تلمذ على آية الله في النجف وعلى الاردكاني في كربلاء وعلى الحاج الطهراني في النجف ايضاً وتلمذ في يزد اولا على الاقا محمد جعفر اليزدى والد الميرزا محمد حسن وله كتاي الامام الحجة في الزام العقايد وتوفي سنة ١٣٢٤.

الشيخ على اصغربن اسدالله بن مير قاسم بربر حسبور مير توفي بوم الخميس عاشر الصيام سنة ١٣٥٧ وله ثلاث وسبعون سنة في اسكندرپور في نواحي كشمير . الكشميري تشرف الى سامراء في الأواخر وكان يحضر بحث آية الله احياناً وكان جل تلمده على العلامة السيد محمد الاصفهاني وشيخنا آية الله الميرزا محمد تقي الشيرازي وكان مقيماً بسامراء الى سنة احدى وثلائين ثم رجع المسيرازي وكان مرجعاً للامور وقاه الله عن جميع الآفات والشرور . الميرزا على اغا ابن آيدالله وأصغر من أخيه المرحوم الحاج

ميرزا محمد ولددامت بركاته في سنة زيارة السلطان ناصرالدين شاه لأئمة العراق وهي سنة سبع وثمانين وماثنين وألف في النجف الاشرف وكانت هجرته .

اغا شيخ على اكبر البجنوردى ابن المولى حسين البجنوردي اشتغل اولا بمشهد الرضا عليه السلام ست سنين ويحضر هناك في الأواخر بحثالمولى عباد السابق ذكره ثم هاجرالى سامراء سنة ١٣٠٩ واستفاد من بحث آية الله قليلا ويحضر بحث العلامة الحاجشيخ حسن علي والاخوند المولى محمد ابراهيم النورى وبعد الوفاة هاجر مع السيد الصدر الى كربلاء وهو اليوم بسامراء .

اغاشيخ على التسترى .

اغاشيخ على اكبر الخراساني التربت شريك البحث مع الاغا شيخ اسماعيل الترشيزي وتوفي بسامراء وتشرف بها بعد الثلاثماثة مستفيداً من بركاته سنين الى أن ترفي وخلف ولداً صغيراً وكان شريك البحث مع الشيخ اسماعيل الترشيزي .

الاخوندالمولى على اكبرالقزوينى الجلوخاني نسبة الى جلوخان مسجد الشاه بقزوين كان مقشر فا بسامراء قليلاوعمدة تلمذه في النجف على السيد حسين والميرزا الرشتي وكان في سنين مستفيداً من بحث آية الله ورجع الى قزوبن سنة ١٣١٧ ثم عاد بعد وفاته الى كربلاء سنة ١٣١٧

وكان هناك مدة الى سنة ١٣٢٥ وكان يصلى جماعة في مكا نالسيد العلامةالسيد امهاعيل الصدردام ظلهفي وقت عروض مانع لهثم رجعالى قزوين سنة ١٣٢٥ وبها توفي سنـة ١٣٣١ واخوه مشتغل في قم .

اغا شيخ على اكبرالكرمانى أصغر من أخيه الشيخ عبدالله تشرف الى سامراء سنين مستفيداً من بحث آية الله ثم رجع الى النجف وتوفي هناك بعد اخيه المذكور .

الاخوند ملا على اكبر النهاوندى المعروف بعلي اكبر بن الحاج اقاجان كان من الأجلاء الأعلام الانقياء تشرف هو مع ابن اخيه الشيخ أحمد بن المولى حسبن الى سامراء وكانا في المدرسة وابن اخيه ايضاً كان فاضلا متينا .

الحاج شيخ على اكبربن الشيخ حسين النهاوندى المرجع في المشهد الرضوى للجهاءة والوعظ والتصنيف .

الشيخ على اكبر البيزدى تشرف الى سامراء حدود الثلاثماثة مستفيداً من بحث آية الله سنين ثم رجع الى بلده قبل وفاة آية الله وعاد للزيارة بعد وفائه وهو من الأخيار الاجلاء له يد طولى على المنبر والوعظ.

السيد الميرزا على محمد الشيرازى بن السيد الميرزا ابي القاسم الشيرازي صهر المير السيد رضا الحسيني عم آية الله وكان لليرزا

علي محمد ابن بنت عمه وصهره على بنته الاغا بي بي ووالد أسباطه الأعزاء الحاج ميرزا أحمد والمبرزا مهدي والميرزا تقي واستفاد من بركات بحثه الى أن توفي .

الحاج مولى على محمد النجف آبادى كان متشرفاً بسامراء سنبن عديدة مستفيداً من بركات بحث آية الله ثم هاجر الى النجف وكان من الأجلاء الأنقياء جامع المعقول والمنقول وكان في النجف من المدرسين في المعقول كشرح المنظومة وغيرها في جملة من الطلاب المستفيدين منه وكان يحب العزلة ولا يأنس بأحد الا بكتبه وكان له دار مستقلة في النجف يعيش فيها وحده بلا أهل وأولاد وكان مولعاً بالكتب كثيراً عاشقاً لها وفي خزانته آلاف من الكتب وتوفي بالنجف سنة ١٣٣٧ .

الحاج مولى على نقى الخراسانى التربتى تشرف بمشهد الرضا عليه السلام للتحصيل فكان يقرأ على العلامة الشيخ محمد تقي البجنوردى الطهارة والمكاسب وعلى الاميرزانصرالله الشيرازي مدرس الاستانة المقدسة البيضاوي والكشاف ثم تشرف الى سامراء وكان يحضر مع بحث آية الله درس السيد العلامة الحاج ميرزا اسماعيل الشيرازي ايضاً وكان أبوه ايضاً من العلماء في تربت وتزوج باخته الاخوند المولى محمد ابراهيم النوري في سامراء وتوفي بالمشهد بعد

سنة ١٣١٤ وجد بخطه حاشية مبحث التعادل والتراجيح منالرسائل كتبها عنخط مؤلفها الشيخ محمد تقي النربتي في سامراء سنة ١٣٠٦ من موقوفة الرضوية ·

السيد محمد على النسترى ابوه السيد محمد الآني نسبه . كان من الأجلاء وكان تلميذ آية الله في سامراء سنين وكان صهر السيد حسين التستري على بنته والسيد حسين كان من اصدقاء العلامة الانصاري ابو الولدين العالمين العلمين السيد محمد رضا والسيد أبو الحسن الساكنين في النجف وتستر وغيرها والسيد محمد علي تشرف مع والده الى مامراء قبل الثلاثماثة وتوقفا سنين ثم ذهبا الى تستر وكان الوالد والولد يستفيدان من بحث آية الله . وللسيد محمد علي نظم في الفقه وهو من المروجين اليوم بتستر .

الحاج السيد محمد على التنكابنى الحسينى ابن السيد محمد صادق بن المير سيد على بن الامير عبد الباقي المدفون في تنكابن وله مزار مشهور يتبرك به ومر أخوه السيد أبو القاسم والسيد اسماعيل الأكبرمنه والأصغر . كان أولا تلميذ المولى محمد الايرواني ثم هاجر الى سامراء سنة احدى وثلاثمائة وكان هناك قرب ست سنين مستفيداً من بحث آية الله ثم رجع الى كربلاء مشغولابالامامة والتدريس الى سنين ثم ذهب الى طهران وتزوج باخت السبهدار

وتوقف هناك سنتين ويحضر بحث الحاج ميرزا محمد حسن الاشتياني ثم رجـع الى سامراء وكان الى أن توفي آية الله ثم تشرف الى النجف وكان يحضر بحث شيخنا العلامة الحاج ميرزا حسين الطهراني الى أن توفي سنة سبعة عشر وثلا ثماثة ودنن بوادي السلام وخلف تقريرات بحث اساتيذه وأربع بنبن السيد محمد والسيدحسين والسيد حسن والسيد حسن والسيد حسن والسيد عسن وبنت واحدة .

المولى محمد على الخراساني المعروف بالفاضل من الاجلاء كان في المشهد الرضوي تلميذ الحاج ميرزا باقر بن الحاج ميرزا هاشم أكبر اخوة الحاج ميرزا حبيب وكان له مباحثات كثيرة في السطوح عدها بعض تلاميذه في كل يوم أربعة عشر مباحثة ثم هاجر الى سامراء حدود سنة ثمان وتسعين وماثنين وتوقف هناك مستفيداً من بحث آية الله خمس سنين وكان له مباحثات ايضاً يحضرها بعض الطلاب والفضلاء مثل السيد مهدي اليزدي الذى كان تلميذه في المشهد ايضآ والشيخ محمد الطهراني وغيرها وكان أبوه المولىعباس على الخراساني ذهب الى شيراز ونزوج هناك بامرأة شيرازية وولد الفاضل منها فهو من طرف امهشيرازي وأرحام امه بشيرازكثيرون منهم الحاج أحمد المعروف بشانه ساز النجفي المدفن السابقذكره. الاخوندالمولى محمدعلى الخونسارى النجفى المنشأ والمسكن

والمدفن كان من تلاميذ آية الله في النجف سنين ثم اختصبالسيد مهدى القزويني المصدق لاجتهاده في اجازته له والحاج سيد حسين الكوهكمرى وكان له النديس والامامة والوعظ في خصوص شهر رمضان في مسجده المعروف بمسجد زرگرها الى توفي سنة ١٣٣٢.

الحاج سيدمحمدعلى الشاه عبدالعظيمي النجفي تشرف الى سامراء سنين مستفيداً من بحث آية الله ثم رجع الى النجف وهو الآن مشغول بها بالتصنيف والتأليف والامور الشرعية ووالده الحاج ميرزا محمد الشاه عبد العظيمي ايضاً من السادات الاجلاء.

الشيخ محمدعلى الشروقى ابن هلال السوداني كان فى الأواخر ثلاث سنين من الطلاب والمشتغلين عند الشيخ باقر حيدر وغيره وبعدما رجع الى النجف اختل عقله وتوفي بها .

المبرزا محمد على الشيرازى ابن الحاج ميرزا محب على بن الميرزا كاشن الشيرازي أخو شيخنا آية الله الميرزا محمد تقي الشيرازي والأكبر منه كان تلميذ آية الله في النجف ثم ذهب الى شيراز وصار هناك مرجعاً ورثيساً على الاطلاق الى أن توفي هناك وولده الشيخ حسن موجود كابن نوح، وله عدة تصانيف وكانت وفاته حدود العشرين وثلاثما ثة ودفن بالحافظية في مقبرته الحاصة به والموجود من تصانيف كتابه فراقد الدرر في النحو وله تقريرات كثيرة غير من تصانيف كتابه فراقد الدرر في النحو وله تقريرات كثيرة غير

مرتبة ولا مهذبة وله مجموعتان في الجفر وبعض العلوم الغريبةوكل هذه بخطه في شيراز الا فراقد الدرر فانه في سامراء عند شيخنا الميرزا محمد تقي دامظله .

المولى محمد على القائنى الكبير العالم الجليل الزاهد ابن عبدالصمد الجازاري المولد من قرى القائنات كان من اوائل المهاجرين الى سامراء توقف سنين عديدة مستفيداً من بحث آية الله ثم ذهبالى قاين ثم رجع الى قاين قبلوفاة قاين ثم رجع الى قاين قبلوفاة آية الله الى أن توفي بقائين ودفن في جوار ابي الخير القايني ترجمه الحاج شبخ محمد باقرفي بغية الطالب أقول: اثنى عليه كثيراً السيد علي محمد قال وكان مدرساً في المدرسة الجعفرية بقائن وخرج من عليه جمع من الاعلام وتوفي سنة ١٣١٨.

الحاجسيد محمد على الكابلى فريل نهاوند ادرك عصر العلامة الانصاري وتلمد على آية الله في النجف سنين وكذا في سامراء وبعد ذلك ذهب الى نهاوند وتأهل هناك ورزقه الله ولده الفاضل القائم مقامه الحاج سيد أسد الله وتوفي حدود العشرين وثلاثمائة وزار الحاج سيد أسد الله العتبات في ج ٢ سنة ١٣٤٠ ، وتشرف ابضاً ج٢ سنة ١٣٤٥ وذكر أنه توفي والده سنة ١٣١٥ وانه ألف كشف الحقائق في اصول الدين والعقايد فارسي يريد طبعه انشاءالله

تعالى وأن جده السيد زين الدين .

الشيخ محمد على الكاظمى القائنسى تشرف الى سامراء اواثل الثلاثماثة وتوقف قرب أربع سنين مستفيداً من بحث آية الله وكان يحضر بحث شيخنا آية الله الميرزا محمد تقي والفاضل الحراساني المولى محمد علي السابق ذكره وكذا بحث العلامة السيد محمد الاصفهاني ثم عاد الى وطنه .

الميرزا محمدعلى النائني تشرف الى سامراء سنين مستفيداًمن جحث آية الله ثم رجع الى وطنه .

الشيخ محمد على بن الشيخ نظرعلى التسترى اخو الشيخ اسد الله السابق ذكره كان من الفضلاء والمطلعين للتواريخ والشاء حكاية المجرم والشبخ في سامراء سنة ١٢٩٥ وأدرجها شيخنا النوري في شاخة طوبى ونسبه الى كتاب روضة البيان وحديقة الايمانوكان مرّزاجاً ، وله اليد الطولى في الفكاهبات وانشاء الحكاية ليقرأ في عيد الزهراء بسامراء لسخة منه في مجموعة في الحسينية التسترية استنسخ عمها السيد محمد الجزائري .

السيد الميرزا محمدعلى بن الميرزامحمدصادق اليزدى المدرسى مر أخوه الأصغر منه المير سيد علي توقف في سامراء سنين مستفيداً من بحث آية الله والميرزا مهدي الشيرازي ورجع الى يزذ بعد

وفاة آية الله بسنين وصار مرجعـــ اللامور الى أن توفي بشعبان سنة ١٣٣٩ .

الشيخ غلام حسين الكربلائى ابن الحاج ابراهيم المعروف بكوزه پز الطهراني تلمذ سنين على أصحاب آية الله وبعده ايضاً سنين على خصوص شيخنا الميرزا محمد تقي وصار مأذوناً منهوهو اليوم في ماهورا من بلاد الهند .

الشيخ غلام رضا السونجاني من الفضلاء الأتقياء كان في سامراء سنين يحضر بحث آية الله وكان عمدة تلمذه على العلامة الحاج شيخ حسن علي الطهراني وتشرف معه الى مشهد الرضا عليه السلام. الحاج مولى غلام رضا القمسى من الأعاظم الأعيان كان تلميذ العلامة الانصاري وتلميذ آية الله ايضا في النجف ثم ذهب الى قم وصار رئيساً هناك له حاشية على رسائل العلامة الانصاري مطبوعة. السيد فاضل البروجردي ساكن همدان ابن السيد العالم السيد عمد بن السيد فاضل البروجردي ساكن همدان ابن السيد العالم السيد صاحب الرسالة المساة بفارق الحق في الفرق بين الاخباري والأصولي صاحب الرسالة المساة بفارق الحق في الفرق بين الاخباري والأصولي استفاد من بركات آية الله سنين ثم ذهب الى همدان وصار رئيساً هناك ومر ذكر ولده السيد العالم السيد عبد الحسين بن السيدفاضل.

الفاضل الخراساني : اسمه محمد علي كم مر .

الفاضل الشرابياني: اسمه محمد كما يأتي .

الحاج فاصل الشيرازى من العباد الزهاد الاوتاد كان مطلعاً على الأحاديث بصيراً بالتجويد خبيراً بالتفسير فاضلا فى الادبيات جمع من فتاوى آية الله رسالة وذهب الى طهران والمشهد الرضوي وعاد بعد وفاة آية الله للزيارة ثم رجع الى ايران .

الحاجسيدفتاحالوابى التبريزى المولودسنة ١٢٥٢ والمتوفى سنة ١٣١١ وكان من تلاميذه فى النجف بعد ادراكه العلامة الانصاري ثلاث سنين ذكرته فى النقهاء .

الاغا فتح على الزنجاني النجفى دامت بركاته ذهب في اوائله الى طهران وتوقف في الزاوية المقدسة الشاه عبد العظيم مستفيداً من دروس الحاج شيخ مهدى صهر الحاج مولى على الكني وقبل الثلاثمائة بسنين تشرف الى النجف مستفيداً من العلامة الحاج ميرزا حبيب الله الرشتي وهاجر الى سامراء قليلا ثم رجع الى النجف في حيوة آية الله في حدود العشرين الى شريعة الكوفة وله دارهناك.

الحاج الاخوندالمولى فتح على السلطان آبادى من اوائل المهاجرين وكان في سامراء ألى أن توفي آية الله ثم تشرف آلى الحائر الشريف وكان هناك حتى توفي ثم حمل الى النجف ودفن بها في للججرة الرابعة المتصلة بباب السلطاني على يمين الداخل منه

الى الصحن الشريف المرتضوي في حدودسنة اثنا عشر بعدائثلا ثماثة ترجمه شيخنا العلامة النوري في دار السلام قائلا ما لفظه : العالم الهامل ومن اليه ينبغي ان يشد الرواحل مستخرج الفوائد الطريفة والكنوز المخفية من خبايا زوايا الكتاب المجيد ومستنبط الفرائداللطيفة والقواعد المكنونة الالهية من البئر المعطلة والقصر المشيد رأس العارفين وقائد السالكين الى أسرار شريعة سيد المرسلين جمال الزاهدين وضياء المستوشدين صاحب الكرامات الشريفة والمقامات المنيفة أعرف من رأيناه بطريقة أثمة الهدى واشدهم تمسكا بالعروة الوثقى من النعم التي نسئل عنها يوم ينادي المنادي ، شيخنا الأعظم ومولانا الأكرم المولى فتح على بن المولى حسن السلطان آبادي .

السيد الاميرزا فخر الدين القصى ابن شيخ الاسلام. ومن اسباط المحقق القمي وابن خالة المتولى باشي وصهر السيد ابراهيم الطهراني على اخته دامت بركاته .

الاغا الاميرزا فضل الله الشيرازی الفيسروز آبسادی كان تلميذ آية لله في النجف و كذا الحاج ميرزا حسين الطهراني والشيخ هادی الطهراني وهاجر الی سامراء ايضاً في اوائل المهاجرين ثم رجع الی شيراز وتوفي بها سنة نيف وثلا ثماثة وحمل الی النجف ، وكان له زوجتان وولده الميرزا محمد يأتي وبنته كانت زوجة الميرزا مهدی

ابن المولى عبد الكريم الشيرازي رزق منها ولدبن جليلين الحاج ميرزا محمد حسين والميرزا عباس . والميرزا مهدى هذا هوابن اخت شيخنا آية الله الميرزا محمد تقي الشيرازى كما يأتي وأدرك الميرزا فضل الله عصر العلامة الاقصارى في النجف وله نقريرات كثيرة من بحث استاذه الحاج ميرزا حسين منها تقريرات في الوقف مبسوطاً موجود مع غيرها عند سبطه الحاج ميرزا محمد حسين بسامراءوكذا تقريرات بحث الشيخ هادي .

الحاج شيخ فضل الله النورى كان من تلامدة النجف وهاجر الى سامراء سنين الى حدود وليف وثلاثمائة ثم ذهب الى طهران وبلغ من الرياسة والمكنة والثروة والجلال ما بلغ مما لا يوصف فعاش سعيداً ومات شهيداً في ثالث عشر شهر رجب ومادة تاريخه قول الشاعر:

بادل زار من شده تاریخ زد رقم الشهید فضل الله الاقل علی اکبر مروج

سنة ست وعشرين وثلاثمائة وقد تشرف بمشهد الرضاعليه السلام سنة احدى عشر وثلاثمائة في موكب عظيم وكنت مع والدي وجمع آخر من الزوار في القافلة التي فيها الشيخ ذهاباً واياباً وتشرف الى الحج سنة العشرين . الاخوند المولسى محمد كاظم الخراسانى كان من أعاظم تلاميذ النجف وهاجر الى سامراء قليلا ثمرجع الى النجف مشتغلا بالتدريس الى ان انتهت اليه الرياسة برمنها فكان عدد تلاميذه الحاضرين تحت منبره ألف ومائتين عند شروعه في مباحث الالفاظ في الدورة الأخيرة وكان قبل ذلك غالباً يحضر بحث أصوله قرب ثانمائة من الفضلاء والطلاب والمبرزين وغيرهم .

الشيخ محمد كاظم بن الشيخ محمد على البيكولى الدزفولى كان من تلاميذ آية الله الشيرازي في النجف سنين وقبل مهاجرته الى سامراء عاد الى دزفول وصار مرجعاً بها الى أن توفي سنة ١٣٢٧ وقام مقامه ولده الشبخ محمد مهدي البيكولي المولود سنة ١٢٨٨ ووالده كان معاصر العلامة الانصاري ومشاركه في التلمذة على شريف العلماء.

الاخوند المولى كاظم المازندراني هاجر الى سامراء سنسين مستفيداً من بحث آية الله ويحضر بحث العلامة السسيد محمد الاصفهاني ايضاً.

الاغا سيد محمد كاظم البيزدى من أعاظم تلاميذ النجف ولم يهاجر الى سامراء وقد النهت الرياسة العامة اليه اليوم في النجف واكثر بلاد ايران يل كلها ولو تبعيضاً.

الحاج ميرزا لطف اللهالتبريزي اخو الحاج معرزا جواد اغا

المتوفي قبله بسنين تلمذ على آية الله في النجف سندين ورجع الى تبريز وكان من الرؤساء الاجلاء هناك .

السيد محسن دست غيب الشيــرازى نزبل بندر عباس والمتوفي زائراً في العتبات سنة ١٣١٩ كان بسامراء سنين وكان عديل الحاج سيد عبد المجيد في الكمالات والفضائل من الانشاء والخط.

المولى الميرزامحسن الزنجانى القزوبني الاصل الفاضل الكامل الاديب الورع النقي من الأجلاء هاجر الى سامراء سنبن مستفيداً من بحث آية الله والعلامتين السيد محمد والسيد اسهاعيل الصدر . طبع له رسالة في اصول الدين وديوان شعره في المدامج والمراثي وولده الفاضل السيد علي توفي في البحر راجعاً عن الحجسنة ١٣٢٢. وكان بعد وفاة آية الله مختصاً ببحث شيخنا آية الله المبرزا محمد تقي الشعرازي سنبن عديدة الى أن توفي بالحهام غريقاً ودفن بالايوان المقدس من حرم العسكريين عليه السلام .

السيد محسن بن السيد حسين بن السيدرضا بن آيـــه الـلــه بحر العلــوم تلميذ آية الله والعلامة الانصاري ووالده العلامة وعمه السيد علي صاحب البرهان وتوفي سنة ١٣١٨.

الشيخ محسن الشيرازى بن العلامة المولى محمد علي بن أحمد المحلاتي هو أصغر الاخوة الثلاث اكبرهم الشيخ محمد حسين من

تلاميذ النجف وأوسطهم الميرزا ابراهيم هاجر الى سامراء سنين كمامر والشيخ محسن ايضاً هاجر الى سامراء سنين مستفيداً من بحث آية الله وبحث اخيه الميرزا ابراهيم ثم اختص بشيخنا آية الله الميرزا محمد تقي سنين ثم عاد الى شيراز في حدود العشرين .

الشيخ محسن بن الشيخ محمد بن الشيخ موسى بن الشيخ عيسى بن الشيخ حسين بن الشيخ خضر النجفي المتوفى سنة ١٣٠٢ تلمذ عليه في النجف بعد تلمذته على العلامة الانصاري وله ديوان شعر رتب بعده .

السيد محمد آل حيدر الكاظمي من تلاميذ النجف مدة ثم رجع الى الكاظمية وهو الذي باشر بناء الحسينية المعروفة بالكاظمية وفيها مقبرة العلامة جده السيد حيدر المتوفى سنة ١٢٦٥ بنفقة مشير الملك وقد كستب ابيات في كتيبة ايوانه منها : هي الفردوس شيدها المشير ، مادة التاريخ ويأتي أخوه السيد مرتضى ابن أحمد ابن حيدر المتوفى قبله بسنين والسيد مهدي بن أحمد بن حيدر دامت بركاته وتوفي السيد محمد حدود نيف وعشرة وثلا ثمائة .

الحاج ميرزا محمد الارباب القمى تشرف الى سامراء سنين قليلة مع الاغا حسن بن الحاج مولى حسين القمي والمولى عبد الله القمي ثم تشرف الى النجف مع المولى عبد الله وكان هناك سنين ثم رجع الى قم واليوم بهامن المروجين المحققين المصنفين فمن تصانيفه المطبوعة اربعين الحسينية الفارسي كتبه سنة ١٣٢٨ باسم المتولى باشمي السيد محمد باقر بن السيد حسين الحسيني من ولد علي بن الحسين علم. السلام والده الاغا محمد تقي الأرباب العاملي الاصل وله شرح العينية الحميرية وشرح بيان الشهيد .

الشيخ محمد الاسترآبادى تشرف سنين وكان يستفيد من بحث تلاميذ آية الله مثل سيدنا الحسن صدر الدبن وغيره ثم رجع الى وطنه .

الشيخ محمد الاشرفى تشرف الى سامراء سنين كثيرة مستفيداً من بركات بحث آية الله وكانمن العباد الزهاد والبكائين .

الاغا سيد محمد الاصفهانى بن الامير قاسم الفشاركي الحائري النجفي المدفن الطباطبائي من أعاظم تلاميذ آية الله وأوائل المهاجرين جاءمع امه الى كربلاء حتى صار تلميذ المولى محمد حسين الاردكاني ثم هاجرالى النجف حدود سنة ١٢٨٦ وحضر بحث آية الله وهاجر بعد هجرة آية الله الى صامراء مستفيداً من بحث آية الله وكان يحضر بحثه جماعة من تلاميذ آية الله ذكرنا كل واحد في ترجمته الى أن توفي آية الله فهاجر الى النجف واشتغل هناك بالتدريس في المسجد توفي آية الله فهاجر الى النجف واشتغل هناك بالتدريس في المسجد ألهندي في جمع كثير من الطلاب الافاضل في قرب ثلا ثمائة رجل

الى أن توفي ثالث ذي العقدة سنة ١٣١٦ ستــة عشر وثلاثمائة ومادة تأريخه اغفر له .

السيد محمد البحراني بن السيد محمد بن السيد شرف الموسوي المجد حقصي نزبل بندر لنجه المتوفى بها سنة ١٣١٩ المعروف بالسيد محمد شرف تلمذ على آية الله سنين قبل مهاجرته كما في انوار المبدرين كانأبو الجود والكرم يشداليه الرحال وهو أوحدي عصره.

السيد محمد البروجردى الهاشمى الهمداني المسكن من بني اعمام السيدفاضل تلمذعلى آية الله سنين ثم هاجر الى همدانوصار مرجعاً هناك .

السيد محمد التسترى ابن السيد احمد بن السيد رضا بن السيد علي اكبر بن السيد عبد الله بن السيد نور الله بن السيد نعمة الله الجزائري هاجر الى سامراء قبل الثلاثمائة وتوقف سنين مستفيداً من بركات آية الله وهو صهر السيد حسين التستري الذي كان من اصدقاء العلامة الانصاري وكان معه ولده السيد محمد علي السابق ذكره الى أن رجعا الى تستر وتوفي السيد محمد حدود سنة ١٣١٣ وحمل الى النجف في مقبرة الحاج سيد علي التستري مقابل مقبرة المحلامة الانصاري.

السيد محمد ثقه الاسلام المازندراني النجفى تلمذ عليه في

سامراء سنين وله كتاب في الاصول نظير المعالم وفي كل مسئلة يذكر ثمرة النزاع .

الشيخ محمد الجزائرى من الأفاضل الأجلاء وقدماء تلاميذه في النجف الاشرف سنين كثيرة واخوته لأبيه الشيخ عبد الكريم والشيخ عبداللطيف والشيخ جواد والدهم الشيخ على من أهل التجارة والفضل وهو ابن كاظم بن جعفر بن الحسين بن محمد بن الشيخ أحمد صاحب آيات الأحكام ابن اسماعيل بن الشيخ عبد النبي صاحب الحلوي وهم بيت علم قديم توفي الشيخ محمد سنة ١٣٠٣.

السيد محمد الجاجرمي الخراساني من الافاضل الأجلاء وأوائل المهاجرين توقف بسامراء سنين ثم رجع في سنة ليف وثلا ثماثة الى بلده .

السيد محمد الجهرمى تشرف أوائل الثلاثمائة سنين ثم ذهب الى كربلاء وتزوج ببعض أرحامه ثم عاد ولم يطل حتى ذهب الى الكاظمية وحصل مقداراً من ثلث اقبال الدولة بتوسط الشيخ محمد تقي من احفاد الشيخ أسد الله فاشتغل بالكسب في كربلاء مدة ثم ذهب الى قبيلة حي من الأعراب وصار كأحدهم .

الشيخ محمد الساروى توقف في سامراء سنين مستفيداً من بحث آية الله وهو من الأجلاء الأفاضل ثم رجع الى طهران قبل

وفاة آية الله الى أن صار موجهاً رئيساً وتوفي هناك .

الميرزا محمد السرابى المشهدى تشرف الى سامراء بعدالثلاثماثة وتوقف سنين مستفيداً من بركات آية الله ثم رجع الى مشهدالرضا عليه السلام فى محلة سراب منها .

الحاج شيخ محمد بن المولى محمد باقسر السرشيدى المعروف السرخه، الطهراني توقف في سامراء سنين مستفيداً من بحث آيةالله ثم عاد الى طهران وصار مرجعاً يقيم الجاعة وغيرها في محلة امام زاده يحيى الى ان توفي حدودسنة ثلاثين وثلاثاتة واقام مقامه اخوه العالم الفاضل الشيخ محمد حسين .

المولى محمد الشرابيانى المعروف بالفاضل من الأعاظم الاجلاء المرجع للتقليد والوجوه والافتاء في اذاربايجان وحواليها تلمذ في النجف على آية الله ثمان سنين الى أن أمره آية الله لمصالح ان يحضر بحث السيد العلامة الحاج سيد حسين الترك .

الميرزامحمدالشيوازى بن العالم الجليل الميرزا فضل الله الفيروزابادى الشيرازى تشرف الى سامراء سنين مستفيداً من بركات آية الله وبعض تلاميذه فمرض وعاد الى شيراز وترفي شاباً وتزوج باخت السيد ابو القاسم السركاري بسامراء وكانت وفاته حدود سنة سع وثلاثمائة وعمره في حدود الثلاثين ونقلت جنازته الى النجف وكان

جل تلمذه على زوج اخته الميرزا مهدى الشيرازى مع لليرزا محمد علي والميرزا سيد علي وعلى السيد محمد الاصفهاني والميرزا ابراهيم الشيرازى قليلا .

الحاج ميرزا محمد بن الحسن الشيـــرازى آية الله قدس سره ولد سنة ١٢٧٠ في النجف الاشرف وهاجر مع والده آية الله الى سامراء سنة ١٢٧١ وكان يستفيد من بحثه في الأواخر الى أن توفي قبل وفاة آية الله بسنين وهي سنة وكان اوائل امره في تربيةالسيد زين العابدين خال مولانا الميرزا محمد ثم كان يحضر عند العلامة السيـد محمد .

الاغا شيخ محمد الطهراني الهمداني الأصل النجفي المسكن دامت بركانه تشرف الى سامراء قبل الثلاثمائة مستفيداً من بحث آية الله وكان يحضر مع السيد مهدي اليزدي بحث الشيخ حسين الرشتي والفاضل الخراساني الى أن تشرف بعض أرحامه للزيارة فأخذه معه الى مشهد الرضا عليه السلام ثم الى طهران ثم عاد الى النجف وكان يحضر بحث شيخنا الحاج ميرزا حسين الطهراني ثم جاور النجف ملازماً لتحصيل الزاد للمعاد الى أن دفن بوادي السلام ليلة الغدير سنة ١٣٣٧.

الحاج سيد محمد العصار الطهراني تشرف الى سامراء بعد

الثلاثمائة وتوقف قريباً من ست سنين مستفيداً فيها من بحث آبةالله وبحث شيخنا المبرزا محمد تقي ثم رجع الى طهران وهو البوم قاطن بها مشقول بالامور الشرعية وكان قبل تشرفه الى سامراء في النجف سنين متتلمداً على شيخنا آية الله الطهراني الحاجي والخراساني والشيخ هادي الطهراني لكنه تبرأ منه اخيراً وكتب رسالة في الرد عليه له تعليقات على قواعد الشهيد المطبوع بمباشرته واطلاعه وله طبع شعر غزير.

الاميرزا سيد محمد الطهراني الطباطبائي تشرف حدود سنسة تسع وتسعين وماثنين الى سامراء مع أخيه السيد أحمد السابقذكره بقصد الحج ولما اتى الخبر بفوت والده المبرور سنة ثلاثائة توقف السيد مع أخيه سنين مستفيداً من بحث آية الله وكان بحضر بحث شيخنا آية الله الميرزا محمد تقي دام ظله الى أن رجع الى طهران بعد رجوع أخيه السيد احمد المذكور وصار مرجعاً للامور وفي الأخير صار مؤسس الدستور .

الاغا ميرزا محمد الطهرانى بن رجب علي الطهراني ولد في شعبان سنة ١٢٨١ وتوفي والده سنة ١٢٨٧ وهي سنة المجاعة التي تشرف فيها السلطان ناصر الدين شاه الى العتبات وتشرف معخالد الاغا السيد زين العابدين المشهور بالسيد اغا وامه العلوبة الى النجف

سنة ١٢٩٠ وهاجر منه الى سامراء معها في سنة ١٢٩٠ فصارت نظارة بيت آية الله الى إمه العلوية وكان هو معها في بيت آية الله فربى في حجره سنين ومن سنة ثلاثائة الى زمان وفاته كان يستفيد من بحثه المخصوص له ولولده السبد الجليل الميرزا علي اغا وبعد مدة دخل في ذلك الهحث الحاج ميرزا محمد بن آية الله والسيد ابراهيم الطهرانى ايضا وبعد وفاة آية الله كانت استفادته من بحث شيخنا الميرزا محمد تقي وأخذ علوم الحديث عن شيخنا العلامة النوري وهو الى اليوم قاطن في سامراء مشغول بالتأليف والتصنيف وتزوج بابنة خاله السيد اغا المذكور المولودة في سامراء سنة ١٢٩٨ .

الاغاالسيد محمدالمازندرانىكان من اوائل المهاجرين وتوقف سنين قليلة مستفيداً من بركات آية الله وهو في ذلك الوقت في حدود الخمسين .

الشيخ محمد الفرطوسى اخو الشيخ حسين السابق ذكره كان في مامراء سنين وكان يحضر درس الشيخ باقر الشروقي وبعض تلاميذ آية الله ايضاً وهو الشيخ محمد بن الحسن الفرطوسي الشروقي والده الشيخ حسن كان من تلاميذ النجف كما مر وهاجر هو الى سامراء منتين ومعه عياله فقبل وفاة آية الله رجع مع اخيه الشيخ حسين الى النجف وكان بها الى أن توفي سنة ١٣٣٥.

الشيخ محمد بن الشيخ حسن بن الشيخ منصور الدزفولى جده الخ الشيخ المرتضى الانصاري وكان هو تلميك الميرزا الشيرازي ورجع الى دزفول وصار مرجعاً طبع له عداية العوام الرسالة العملية الفارسية وذكر والده في النقباء .

السيد محمد المحلاتى تشرف الى سامراء سنين وكان مصاحباً مع الشيخ حسن علي الطهراني ورجع الى المشهد وصار من أثمة الجاعة الموثقين والوعاظ الموجهين .

السيد محمد المازندراني صهر الحاج سيد محمد علي البوشهري على بنته تشرف الى سامراء مع اخي زوجته الحاج سيد حسن ابن السيد محمد علي البوشهري وتوقف هناك قرب خمس سنين مستفيداً من بحث آية الله ثم رجع الى مازندران وتوفي بطهران سنة منه عضرة عبد العظيم في مقبرة المولى عبدالرسول وله تصانيف عند ولديه السيد حسين والسيد على دامت بركاتها.

السيد محمد بن احمد النجفى صاحب هداية المجاهدين في رد الشيخية ألفه بسامراء وفرغ ٢٥ شوال سنة ١٣٠٩ اطري فيه استاذه السيد المجدد كثيراً ومدحه عند السيد شهاب الدين.

الاغا ميرزا محمد النورى الأصل الاصفهاني تشرف فيا قبل

الثلاثماثة الى سامراء سنين مستفيداً من بحث آية الله من الفضلاء الأجلاء الانقياء وكان يزوره الميرزا كل اسبوع وابتلىباليخوليا .

السيد محمد بن السيد معصوم اللارى وكان والده مجاورالحائر وبها توفي ودفن بوادي الأيمن والمترجم كان تلميذ المجدد ووكيله في لار بعد وفاة الشيخ علي الرشتي في سنة ١٢٩٥ وهو الذي حمل جنازة الشيخ علي الى النجف وتوفي بكرش من محال لار في سنة ١٣٣٣ وابنه السيد عباس قام مقامه ثم نزل الى كرمنشاه وبها توفي سنة ١٣٤٩.

السيد محمد الهندى النجفى ابن السيد هاشم بن الاميرشجاعت علي الموسوي الرضوي المتوفي بالنجف في التاسع والعشرين من شعبان سنة ثلاث وعشرين وثلاثمائة كان صهر صاحب الجواهر وتلمذ عليه وعلى العلامة الانصاري وتشرف الى سامراء سنين مستفيداًمن بحث آية الله وكان يكتب تقريرات بحثه وهو من الاعاظم الاجلاء مصنفاته تزيد على خمسين مجلداً وكان معه اولاده الثلاثة السيد باقر والسيد رضا والسيد هاشم .

الشيخ محصود السلطن آبادى تشرف الى سامراء نيفوثلاثماثة وتوقف سنين قليلة في حجرة السيد عبد المجيد مستفيداً من بحث آية الله والعلامة السيد محمد الاصفهاني . السيد محمود الطالقانى ابن عبد الله بن أحمد بن الحسين بن السيد حسن الحسين الشهير بمير حكيم توفي عام ١٣١٩ وارخ وفاته الشيخ موسى القرعلي بقوله: « اليه اختاره الله » كان من تلاميذ السيد في النجف .

الشيخ محمود الطهراني المتوفى بسامراء حدود سنة اربع وثلاثماثة تشرف هناك سنين مستفيداً من بحث آية الله وكتب رسالة في الحج استدلالياً مبسوطاً وغيرها من تصانيفه .

السيد مرتضى آل السيدحيدر هو ابن السيد أحمد بن العلامة السيد حيدر الكاظمي المقبور ظاهراً مع جده في حسينية الكاظمية في حدود نيف وثلاثهائة كان من تلاميذ آية الله في النجفواخواه السيد محمد والسيد مهدى ايضا من تلاميذ آية الله .

السيد مرتضى الكشميسرى ابن السيد مهدي بن السيد محمد ابن السيد كرم الله الطوسي القمي الكشميري النجفي الموطن الحائرى المدفن المتوفى في الثالث عشر من شوال سنة ثلاث وعشرين والثلاثماثة وهو من اوائل المهاجرين وتوقف في سامراء سنين مستفيسداً من بحث آية الله وكان شريك البحث مع الحاج شيخ باقر القمي والحاج مولى على محمد النجف ابادي هو من الأعاظم الاجلاء الأعلام وهو مع نبحره في العلوم المرسوم واجتهاده في الفقه والاصول واطلاعه

بالتواريخ والرجال والدراية والنفاسير وغيرهامن الفنون الاسلامية وشدة حفظه وضبطه وحدِّدة ذهنه وذكائه كان في غابة الورع والنقوى والزهد عن حطام الدنيا ما رأيت احداً مثله في جامعية هذه المراتب في النجف في عصره .

الشيخ مفيد القزويني كان تاميذ الحاج ميرزا حبيب الله والشربياني واتى سامراء وتوقف حدود سنة ست وثلاثماثة وبعدها قليلا مستفيداً من بحث آية الله وابتلي بجرح في جنبه فعالجه الميرزا مهدي ابن الحاج ميرزا على نقي الاصفهاني البروجردي الملقب من والده بمبرزا ارسطو وكان لقبه السلطاني في بروجرد حافظ الصحة وتلك الايام كان اوائل تشرفه الى سامراء وكان الى ان توفى آية الله وسنة ونصف بعد وفاته ثم هاجر الى بغداد لمعالجة السيد كاظم بن السيد حسن بن أحمد بن العلامة السيد حيدر الكاظمي وهو اليوم قاطن ببغداد وتوفي في ذي القعدة سنة ١٣٣٤ وبالجملة لما يئس الشيخ مفيد عن البرء رجع الى ايران وسكن في قزوينالي ان توفي بها سنة ١٣٢٣ ووالده الشبخ محمد حسن القزويني حدثني به وبتاریخه ولده الشیخ بحبی دام فضله .

الشيخ موسى آل كاشف الغطاء ابن الشيخ محمد رضاواخو الشيخ على تشرف الى سامراء بعدالثلا ثماثة وتوقف قرب أربعسنين

مستفيداً من بركات آية الله وكان خصيصاً بالسيد العلامة الحاج ميرزا اسهاعيل ثم رجع إلى النجف وكانت وفاته بطهران سكنة في بيت الحاج شيخ فضل الله النوري رأيت بخطه الفواعد الستة عشر لجده الشيخ الأكبر فرغ من كتابتها ٦ ذى القعدة سنة ١٣٠٥ عند السيد ضياء الدين العلامة الأصفهاني .

السيد موسى السبزوارى بن السيد محمد على الحسيني تشرف إلى سامراء نبف وثلاثمائة مستفيداً من بحث آبة الله إلى أن توفى وكان يحضر بحث العلامة السيد محمد الأصفهاني والسيد الصدر وتوقف بعد وفاة آية الله سنين مستفيداً من بحث شبخنا آبة الله المبرزا محمد تقي وهو بسبزوار مطاع مقبول القول موجه موثوق به في الجاعة وغيرها وتوفي غرة شعبان سنة ١٣٣٦ وقام مقامه ولده الاكبر السيد مهدي وابنه الآخر السيد حسين من الفضلاء المشتغلين في النجف عند الميرزا حسين النائني وابن أخيه الميرزا حسن ابن السيد كاظم بن محمد علي أيضاً من الفضلاء المشتغلين وتزوج أخيراً بابنة مولانا الشيخ العلامة الشيخ اسماعيل بن المولى محمد علي الحلاتي النجفي .

الشيخ موسى الكروسى هاجر إلى سامراء سنين مستفيداً من بحث آية الله ويحضر بحث العلامة السيد محمد الأصفهاني ورجع إلى ايران في حياة آية الله وكانت جملة من تصانيف المولى محمد تقي الكَّنْهَايِكَانِي تَلْمَيْدُ العَلَامَةُ الْأَنْصَارِي عَنْدُهُ .

الشيخ موسى النورى ابن اخت شيخنا العلامة النوري تشرف إلى سامراء بعد الثلاثماثة وكان يستفيد من بحث آية الله ويكتب تقريراته وهاجر بعد وفاته إلى النجف الأشرف وكان يحضر بحث شيخنا الحاج ميرزا حسين الطهراني وشيخنا المولى محمد كاظم الخراساني إلى أن توفى بالنجف احدى وثلاثين وثلاثمائة .

المولى مومن التبريزي صاحب رسالة حلق اللحية كما يظهر منها كان تلميذ آية الله والفاضل الايرواني .

السيد مهدى آل بحر العلوم بن السيد محمد بن السيد محمد تقي بن السيد رضا بن آية الله بحر العلوم وكان في سامراء ثلاث سنين مع عيالانه من أجلة الفضلاء المشتغلين ورجع إلى النجف وتوفي قبل والده بسنين .

السيد مهدى آل السيد حيدر تشرف إلى سامراء سنين مستفيداً من بحث آيـة الله وهو اليوم من أعاظم العلماء المروجين المجاهدين بالكاظمية وأخواه السيد مرتضى والسيد محمد ابنا السيد أحمد بن الملامة السيد حيدر أيضاً من تلاميذ آية الله كما مر

السيد مهدى الابوشهرى ابن السيد عبد الله بن السيد على بن

السيد محمد بن السيد عبد الله البلادى شبخ صاحب الحداثق ترجمه ابن أخيه في « الغيث الزابد » ولقبه بقلم الهدى قال انه ولد سنة ١٢٦٠ وتوفى سنة ١٣١٦ وكان حافظاً للقرآن وكان من تلاميذ آية الله المجدد الشيرازي .

السيد مهدى الابهرى كان تشرفه إلى سامراء أوان تشرف الأمير سيد محمد بن الأغا سيد صادق الطباطبائي وكان شريك البحث معه عند شيخنا الميرزا محمد تقي دام ظله واستفاد من بحث آية الله قليلا وفي حياته رجع إلى الأبهر ثم إلى طهران وتزوج هناك بابنة الأخوند المولى عبد الرسول النورى تلميل العلامة الاشتياني ثم تشرف إلى المشهد ورجع إلى العراق ونواحبها إلى اليوم مرجع هناك للامور الشرعبة وزار العتبات هله السنة البوم مرجع هناك للامور الشرعبة وزار العتبات هله السنة السنة ١٣٣٨ .

الحاج شيخ مهدى بحرالعلوم ابن العلامة اغا محمد بن الأغا محمود بن الأغا محمد علي بن الأغا باقر البهبهاني تشرف إلى سامراء سنين مستفيداً من بركات بحث آية الله ثم رجع إلى طهران وهو اكبر من اخوته الحاج اغا جمال ومؤيد العلماء وصهر العلامة الحاج مولى علي الكني على بنته . قام مقام أبيه في الأمور الشرعية إلى أن توفى بالوباء سنة العاشرة بعد الثلاثمائة في طهران ودفن في

حجرة من حجرات مدرسة جده الأغا محمود .

المبرزا مهدى التوك المرسدى من تلاميد العلامة السيد محمد الأصفهاني واستفاد من آية الله قليلا وبعد فوته تشرف إلى النجف واتصل بالفاضل الشرابياني وتزوج في النجف ثم ذهب إلى البصرة وكان هناك إلى أن توفي، وأخوه المبرزا يحيى كان يتعلم الطب على الميرزا مهدي الملقب بارسطو في سامراء سنين .

الحاج مولى مهدى الدهنمازى التربتى كان مشتغلا في السطوح بالمشهد الرضوي على مشرفه السلام فتشرف منها للحج ماشياً متسكماً وبعد مراجعته من الحج تشرف إلى سامراء أوائل الثلاثمائة وكان يحضر بحث العلامة الأخوند المولى اسماعيل القرة باغي والمولى عباد والمذنباني ثم قصد الحج عن طريق بمبىء وتوقف فيها مدة وعارض الجاعة الاخانية ثم تشرف بالحج وبعده ذهب إلى المشهد الرضوي ثم عاد إلى سامراء وفي هذه المرة كان يستفيد من بحث آية الله ألى أن توفى يحضر مكان شبخنا آية الله الميرزا محمد تقي إلى أن توفى بسامراء حدود سنة ١٣١٦.

السيد مهدى آل حيدركان يكتب تقرير بحث آبة الله بسامراء مدة مقامه .

الحاج شيخ مهدى بن المولي على الخراساني الخاني من قرية

چمن اباد على ثلاثين فرسخًا من المشهد ولد بها حدود سنة ١٢٦٠ وتوفى بهاسنة ١٣٣٩ تشرفإلى سامراء سنة نيفوثالاثماثة وتوقفقرب خمس سنين مستفيداً من بحثاتية الله و ان بحضر محث العلامة الشيخ اسماعيل القرشيزي وكان من أصدقاء الأمير سيد محسد الطهراني وجمع فيها بأمر آية الله مجمع المسائل المطبوع ورجع إلى ايران سنة ١٣٠٩ وطبع كتابه سنة ١٣١٠ واشتغل بالجاعة في مسجد يبره زن إلى أن صار نائب امام الجمعة الحاج ميرزا زين العابدين المتوفى سنة ١٣٢٢ ثم الحاج ميرزا أبي القاسم ثم الحاج السيد محمد وزار المشهد معه في سنة ١٣٣٥ فاستقبله أهل بلده وطلبوا منه مقامه فأجابهم ، وبقي مروجاً عندهم إلى أن توفي سنة ١٣٣٩ ودفن بمقبرته هناك حدثني بتاريخه ولده السيد رضا المولود سنة ١٣٢١ في طهران هو القائم مقام أبيه في زمن حياته وبعدها .

الاغا ميرزا محمد مهدى بن المولى محمد كريه بن حسن على ابن الميرزا محمد على الشيهرازى من الاجلاء كان في سنين كثيرة مستفيداً من بحث آية الله فقط وهو ابن اخت شيخنا آبة الله الميرزا محمد تقي وصهر الميرزا فضل الله الشيرازي ووالده المولى محمد كريم المذكور تمام نسبه على ما وجدته بخطه فيا كتبه من الوقف للقوانين في سنة ١٢٧٣ وجعل التولية بعد نفسه لولده يعني صاحب الترجمة

سمعت بعض الثقاة انه كان معروفاً بالمولى عبد الكريم وكان من الاجلاء وكذا ولداه الجليلان الحاج ميرزا محمد حسين والميرزا عباس وخلف أيضاً تقريرات كثيرة في الطهارة والصلاة والمكاسب وغيرها بعد في المسودة وتوفى بسامراء سنة ثمان وثلاثمائة ودفن في الرواق بين بابي الحرم الشريف .

الشيخ مهدى القصى بن للولى على أكبر تشرف إلى سامراء في الأواخر سنين مستفيداً من بحث آية الله ويحضر بحث العلامة السيد محمد الأصفهاني أيضاً ثم هاجر إلى النجف وكان بحضر بحث شيخنا العلامة الحاج ميرزا حسين الطهراني وآية الله المولى محمد كاظم الخراساني وتزوج بابنة السيد الجليل السيد أبي الحسن الطالقاني ورجع إلى قم في حدود سنة اثنين وعشرين وثلاثمائة وألف .

السيد الحاج ميرزا محمد مهدى كلستانه تلمذ في سامراء عند آية الله سنين وفي النجف على العلامة الحاج ميرزا حبيب والشيخ هادي الطهراني ثم ذهب إلى اصفهان ثم إلى طهران وله تصانيف وتوفي بالوباء سنة ١٣٢٧ ودفن بعبد العظيم .

الاميرزا مهدى اللاهجى بن الميرزا بابا المسمى بمحمد رضا صهر الميرزا حسين اللاهجي كان من الفضلاء الأجلاء الكاملين الجامعين واستفاد من بحثه في النجف سنين قال في التكملة انه توفى بالنجف

في الطاعون الحاضر بها سنة ١٣٩٨ وله عدة مصنفات في الفقـــه والاصول والهيئة والحساب والكلام والنحو .

الحاج ميرزا محمد مهدى بن المولى محمد صالح المازندرانى الاصفهانى للمذ على آية الله والسيد حسين النرك والميرزا الرشتي وزار حدود سنة ١٣١٥ وتوفي باصفهان بعد الرجوع حدود المشرين وابنه الميرزا قوام من الفضلاء المشتغلين تلميـذ آية الله الخراساني وتوفي بكربلاء سنة تشرف والده .

السيد الحاج ميرزا مهدى الهمدانى ابن الحاج ميرزا أبو تراب توقف سنين وكان يحضر على الحاج ميرزا أبو الفضل الطهراني والأمير سيد حسين القمي وصار مرجعاً بهمدان إلى أن توفي بهما سنة ١٣٣٠

الشيخ مهدى بن الشيخ محمد صالح بن الشيخ على بن الشيخ قاسم محى الدين العاملي النجفي ابن أخي الشيخ عبد الكريم ملازم آية الله وكان في صامراء سنين من الفضلاء المشتغلبن.

الشيخ مهدى البيزدى الواعظ ابن المولى محمد علي كان والده من أصحاب العلامة الأنصاري وجمع فتاواه في رسالة وكان وكيله في أخيذ الوجوه والشيح مهدي تشرف في الأوائل مستفيداً من بحث آية الله وكان يقرأ قبل الشروع في البحث شيئاً من كتاب

نهج البلاغة إلى أن ذهب إلى مشهد الرضا (ع) ومن بعده قام بهذه الوظيفة العلامة الحاج شبخ حسن علي الطهراني .

السيد مهدى الكشوان الكاظمى ابن السيد صالح الكشوان تشرف إلى صامراء سنة نيف وثلاثمائة مستفيداً من بحث آية الله ويحضر أيضاً بحث العلامة الامبرزا ابراهيم الشيرازي والشيخ اسماعيل الترشيزي وكان إلى أوان تشرف السيد الأجل العلامة المبرزا علي اغا إلى مشهد الرضا عليه السلام قتشرف معه ورجع من المشهد الى طهران وتزوج هناك ثم رجع إلى العتبات وسافر منها إلى الكويت الى طهران وتزوج هناك ثم رجع إلى العتبات وسافر منها إلى الكويت وهو الآن قاطن بها قائم بالوظائف الشرعية فيها وله تصانيف في الفقه والأصول ، ورد على ابن تيمية

الشيخ مهدى اليزدى بن المولى محمد باقر السابق ذكره الذي هو آخ الحاج الشيخ محمد صادق السابق ذكره أيضاً وأخوهم الآخر المولى أحمد من التجار بالكاظمية تشرف في الأواخر مستفيداً من بحث آية الله والعلامة السيد محمد الأصفهاني وشيخنا آية الله الميرزا محمد تقي دام ظله إلى حدود الأربعة عشر فذهب إلى المشهد الرضوي مع السيد الأجل الميرزا على اغا ثم ذهب إلى يزد وهو اليوم هناك قائم بالوظائف الشرعية .

السيد مهدى اليودى بن السيد حسين بن السيد الحاج ميرزا

محمد صادق البافقي اليزدي الخراساني المسكن المتوفى يعني السيمد حسين هناك حدود سنة أربع وثلاثماثة وكان من العلماء وكان شريك البحث مع الحاج مولى نقي التربتي وكانا يقرآن على العلامة الحاج شبخ محمد تفي البجنوردي وعلى الميرزا نصر الله الشيرازي مدرس الاستانة وولده السيد مهدى المذكور كان في المشهد تلميذ الميرزا عبد الرحمان بن الميرزا فضل الله والفاضل الخراساني وهاجر إلى صامراء سنة سبع وتسعين ومائتين وكان يستفيد من بحث آية الله ويحضر بخث جملة من اجلاء تلاميذه وتزوج في سنة ثمان وثلاثماثة بابنة الميرزا أرسطو الملقب بحافظ الصحة وهو الميرزا مهمدى بن الحاج مبرزا على نقي الأصفهاني الأصل المهاجر إلى بروجرد وكان من أعاظم الاطباء وكذا ولده الميرزا أرسطو من الماهرين في الطب علماً وعملا ولما تشرف باازيارة سنة ست وثلاثماثة أمره آية الله بِالقِيام بسامراء وكان إلى أن توفي آبة الله ثم عاجر بعد سنة ونصف إلى بغداد وهو اليوم مقم بها ، وتوفي السيد في النجف ثاني شعبان سنة ١٢٣٥ .

الشيخ مهدى بن الميرزا هادى بن الميرزا محمد تقى النورى هو ابن أخي شيخنا العلامة النوري تشرف إلى سامراء سنين وكان يقرأ عند عمه المذكور الرسائل والمكاسب وغيرها مدة ثم رجع

## الى دطنهم .

الحاج سيد ميسرزا الطهسراني ابن السيد الجليل السيد أبو القاسم الطباطباثي الزوادي الأصفهانى أخو السيد زين العابدين السابق ذكره والحاج سيد مصطفى الفنات ابادي من محلات طهران وكان وسطآ بينها في السن وكان عابداً زاهداً ورعاً مرتاضاً منزوياً عن الخلق تشرف بعـــد الثلاثماثة من النجف إلى سامراء وكان في النجف يحضر بحث العلامة المولى حسين قلى الهمداني وكان بسامراء سنين ويستفيد من بحث آية الله إلى أن هاجر في حيانه إلى طهران وهو الآن من المنزوين هناك لا يأنس بأحد غير الله وقد تشرف للحج مرتان أحداها مع الحاج ميرزا أرسطو والاخرى وحده ومرة مع الحاج مولى زمان سنة ١٣١٧ والحاج سيد أبو الحسن الطالقاني والحاج سيد محمد .

الاغا سيد نصراللــه بن السيــد رضا بــن السيــدحسين المشهور بحاج سيد ميرزا بن الحاج سيد حسن الأخوندي النقوي تشرف في الأواخر سنين مستفيداً من بحث آيــة الله والعلامة السيد محمد الأصفهاني وهو اليوم في طهران قائم بالوظائف الشرعية .

الحاج شيخ هادى السمنانى تلمـــذ على آية الله في النجف الاشرف سنين وتوفي ٢٨ محرم سنة ١٣٢٨ بسمنان وحمل الى المشهد.

الحاج شيخ هادى الاصفهانى كان في سامراء قرب ست سنين وتلمذ في النجفعلى العلامة المبرزا الرشتي وآية الله الحراساني وفي سامراء على السبد العلامة الصدر الاصفهاني وأخذ في كربلاء فلوس الهند ورجع الى اصفهان سنة ١٣٣٣.

الشيخ هادى بن الشيخ محمد صالح بن الشيخ على بن الشيخ قاسم محيى الدين العاملى النجفى أبن أخي الشيخ عبد الكريم ملازم آبة الله كان في سامراء مع أخيه الشيخ مهدي سنين من الفضلاء والمشتغلبين .

الحاج شيخ هادى الطهرانى ابن المولى الجليل الصالح المولى عمد أمين الواعظ الطهراني الاصل النجفي المنشا والمدفن المتوفى عاشر شوال سنة احدى وعشرين وثلاثمائة وألف كان كما حكى عنه من تلاميذ العلامة الانصاري والمولى محمد الفاضل الايرواني في سفره الاول وشبخ العراقين الشبخ عبدالحسين في السفرالثاني وتلمذ على آية الله في سفره الثالث في النجف سنين فقها في الخيارات وأصولا في الاستصحاب وبعد هجرة آية الله اشتغل بالتدريس وهو من أعاظم العلماء والمحقق بن جامع المعقول والمنقرل حاوي الفروع والاصول مرجع النقليد وأهل التأسيس والتنقيد .

السيدالحاج ميرزاهادي الهمداني كان من تلاميذه في النجف

وكان هو من تلاميذ العلامة الانصاري ولما رجع صار مرجعاً رئيساً بهمدان ذكره سيدنا الحسن الصدر أقول: هو أكبر اخوته الحاج ميرزا حسن والحاج ميرزا أبو القاسم وكلهم متلمذون على آية الله في النجف وسامراء ووالدهم الحاج ميرزا أبو تراب المجتهد الحجاز من الميرزا حسن الرضوي النيسابوري نزيل همدان والمتوفى بها سنة ١٢٨٥ وصاحب الترجمة توفي مسموماً منة ١٣٠٤.

الحاج شيخ هادى القائنى ابن المولى العالم الورع الحاج مولى حسين من علماء قاين تشرفا معاً الىسامراء مستفيدان من بحث آية الله والشيخ هادي كان يحضر بحث العلامة السيد محمد الاصفهاني ايضاً وله طبع شعر لطيف وانشأ قصيدة في مدح آية الله . ومن ورع والده أنه ذكر لآية الله ان عندي مائتي تومان من مالي اريد أن أنجره فقال اله آية الله اعط الوجه بيد وكيلنا الحاج محمداساعيل المازندراني يتجربه ويعطيك ربحه ففعل وكان الربح لا يفي بهام مصارفهم فأخذوا من أصل المال ايضاً وبعد سنين ذهب الى الحائر الشريف وتزوج الولدوتوفي الوالد هناكونفذ الوجه بهامه فرجع للولدمع عياله الى سامراء وكان الى ان توفي آية الله ثم هاجر ثانياً الى كربلاءمع السيد العلامة الصدر وكان هناك الى أن طلبه أمير القابن فذهب السيد العلامة الصدر وكان هناك الى أن طلبه أمير القابن فذهب

اليها وهو الآن رئيس فيها .

السيد هاشم آل بحرالعلوم ابن السيد العلامةالسيد علي صاحب البرهان تشرف الى سامراء سنين مستفيداً من بحث آية الله وكان يكتب تقرير بحثه الشريف منها ما كتبه في مقدمة الواجب الذى استحسنه آية الله وكان يأمر باستنساخه واستنسخه المولى محمدتقي القمي حسب أمره ومنها مجلد في كثير من مباحث الاصول يوجد في خزانة كتب مدرسة السيد محمد كاظم اليزدى في النجف وكانت النسخة اولا عند ابن اخبه السيد جعفر بن السيد باقر بن السيد على بحر العلوم.

السيدهاشمالترك من أهل ميابح ببن تبريز وزنجان ، من البكائين العباد الزهاد الأخيار الاناد في النجف حكى مولانا الشيخ أسد الله اقتداء جمال السالكين العلامة الحاج مولى على الحلبلي مع أصحابه في خان الشور على ما رواه كان لا يأخذ الرجوه وبشتغل في كل اسبوع يوسين على الاستاذ فيض الله والإستاذ مهدى الكواز لمعاشه ثم ابتلى بزوجة سليطة من نواحي بلده فهرب منها الى سامراء فلحقته وتوقف سنين الى أن أتى الزوار في حياة آية الله من بلاده واخذوه معهم وهو اليوم مرجع بها اللامور الشرعية .

السيد الميرزا هاشم السالاري الخراساني البروجردي الاصل

تشرف للتحصيل أولا الى المشهد الرضوى ثم الى النجف الاشرف ثم الى سامراء وكان تشرفه هناك بعد الثلاثانة وكان مصاحباً مع الحاج شيخ مهدى الحافي ومستفيداً من بحث آية الله الى انتوفي وفي سنة تشرف السبد العلامه الميرزا على اغا الى المشهد الرضوى هاجر السيد معه وتوجه الى المشهد وهو الآن بها قائم بالوظائف الشرعية .

السيد هاشم القزويني الحائرى بن السيد محمد على الموسوى المتوفى بالنجف سنة ١٧٤٤ كان من تلاميذ آية الله في النجف سنين وادرك بحث العلامة الانصارى ايضاًوادرك صاحب الضوابط ايضًا وهو ابن عمه ، وصار مرجعاً في كربلاء ومن أثمة الجاعة الموثقين الىان توفي ذي قعدة الحرام سنة سبع وعشربن وثلاثماثة وألف وكالت ولادته قبل فوت أبيه بستة أشهر في ربيع الثانيسنة ١٢٤٤ تلمذ أولا في الحائر على العلامة الاغا محمد حسين اليزدي المعروف بياشنه طلائى الحاثري صاحب التصانيف التي منها كتاب المقاليد في الفقه الموجودمجلد طهارته ، وللسيد هاشم ايضاً تصانيف وتقريرات ففي الاصول مباحث الألفاظ والأدلة العقلية والبراثة ، وفي الفقـه الخلل وصلاة المسافر وصلاة الجاعة والارث وغير ذلك حدثني بذلك كله ولده السيد محمد ابراهيم قال : وله الرد على ابن موسى

في ثمانية آلالف بيت .

السيد هاشم الهندى بن السيد محمد كان مع والده بسامراء سنين من الطلاب والمشتغارين ومرت ترجمة والده المبرور .

السيد هاشم النيسابورى المتوفى بجهرود والمدفرن بقم هاجر الى سامراء قبل الثلاثمائة وتوقف سنين مستفيداً من بركات آية الله الى أن امره آية الله لأجل عباله بالرجوع فرجع ولكن أدركه الأجل في جهرود وحمل الى قم ودفن بها وكان من العباد الزهاد والبكائين .

الحاج ميرزاهدايهاللهالابهرى الشيخ العالم الفاضل الفقيه الاصولي الماهر المجاهد المراقب قرأ على آية الله الشيرازي والحاج سيد حسين كوهكمري في النجف سنين وبعد التكميل جاور المشهد الرضوي مشتغلافيها بترويج الدين والبر بالمؤمنين سها المشتغلين وكان من خواص اصدقاء شيخنا العلامة النوري والسيد اسهاعبل الصدر وكان مها الى أن توفي.

السيد الميرزا هدايه الله الشيرازى دستغيبى بن السيد اسماعيل ابن هداية الله ابن عناية الله من السادة المنصورية في الأواخر كان من تلاميذ آية الله في النجف وله أربعة زوجات وهاجرن معه الى سامراء وذهب الى شيراز بعد قلبل وصار هناك من المدرسين الاجلاء وتلمذ عليه جماعة من الأفاضل وكان يدرس النحو خارجاً وهو

كان جامعاً للفنون ماهراً فيهاسيا في العلوم العربية والأدبية وطع له شعر توفي سنة ١٣١٩ وله قرب البَّانين بل أزيد وله حاشية الرسائل والمكاسب ، وله أولادفضلاء الميرزا على المتوفى سنة ١٣٢٥ والمبرزا محمد المتـوفى سنـــة ١٣٢٧ والميرزا مجد الدبن حي والميرزا جعفر المتوفي سنة ١٣٢٧ والحاج السيــد حسين أصغر المذكورين ولد سنة ١٣١٠ وكان له عند موت والده ثمان سنين وهو حي في سنة ١٣٧٤ كم حدثني به ولده السيد مهدي المشتغل في النجف وله السيدحسين والسيد عباسوهما وجنينهن والسيد محمد باقر وكبل المجلس دورتين واعط بشيراز ومحمد المتوفى غير الأول ومحمد رضا امام الجماعة نوفي حدود سنــة ١٣٧٠ ودفن بمقبرة الفيروزآبادي وابنه السيد محمودقام مقامه وتوفي سنة ١٣٧٤ والسيد محمد تقى المتوفى سنة ١٣٤٦ وابنه السيد عبد الحسين قام مقامه موثق اليوم وابنه الاخر الحاج السيــد مهدي المشتغل في النجف المولود سنة ١٣٤٥ والسيــــــــ محمد باقر الواعظ المتكلم الماهر وهو نزيل طهران وتشرف للزيارة سنة ١٣٢٧ الى غير ذلك من ولده الكثيرين من صلبه مما يقرب الى ثانية عشر حين وفاته ذكوراً واناثاً .

الميرزا هدايه الله الكلبايكاني كان في سامراء سنين مستفيداً من

بحث آية الله وكان يحضر بحث العلامة السيد محمد الاصفهاني وكان استاذ الميرزا محمد المونكاني وكان خصيصاً بشيخنا العلامة النوري الى أن ابتلى بمرض لا يرجى برؤه في سامراء فبعثه آية الله الى أيران لاصلاح المزاج ورجاء العلاج ومع مصارف خطيرة في نقله فأخذوا له تخت روان وخدماً وغير ذلك من لوازم السفر.

السيد ياسين بن السيد طاهر النجفى نزيل الجسر بشريعة الكوفة كان كثير القيام بسامراء يزور كل سنة ويتوقف هناك شهور آمستفيد آمن بحث آية الله . كثير الانس مع الحاج محمد حسن كبه (ره) وأما ابن أخيه السيد حسين بن السيد قاسم بن السيد طاهر فتوقف بسامراء سنين كما مر ، وتوفي رحمه الله في سنة ١٣٤٧ ودفن في الايوان الكبير مقابل ميزاب الذهب قرب السيد محمد سعيد حبوبي حدثني به ولده السيد صادق .

الحاج سيد يحيى الامام زاده قاسمى من شميران على فرسخين من طهران عالم عابد زاهد ورع تقي تشرف الى سامراء سنين مستفيداً من بحث آية الله وكان له اتصال بالحاج اخوند الحاج مولى فتح على السلطان آبادي وذهب الى ابران قبل وفاة آية الله ثم عاد للزيارة بعد وفاته وهو في قريته مشغول بتصفيدة حاله

لا يزاور أحداً .

الاقا سيد يحيى الميزدى شابو القيومي محلة بيزد تلمذ على آية الله في النجف وهو شريك البحث مع حجة الاسلام السيد محمد كاظم اليزدي واليوم رئيس متمكن بيزد .

الشيخ يوسف الشيرازي تشرف الى سامراء في الاواخر ثم بعد وفاة آية الله هاجر مع المهاجرين الى النجف وكان يقرأ على السطوح وفي الأواخر حضر بحث شبخنا الشبخ شريعة الاصفهاني ثم رجــع الى شيراز قريب العشرين وكان يقول انه من احفاد الشبيخ يوسف البحراني وحدثني ولده الشيخ ضياء الدين بن يوسـف مؤلف فهرسي المحلس وسپهسالار انه ولد بشیراز ۱ ۱۵ ـ ۱۲۹۲ ، وتوفی بها ۱ ۱۰ شوال ۱۳۲۲ » و دفن في شاه چراغ بشيراز قال : ولما ورد سامراء لازمه الميرزا محمد ابن الحاج عبد الهادي الرنكوني الذي كان صهر شيخنا العلامة النوري على بنته فكان يقرأ عليه ويقيم بمعاشه من قبل والده صاحب الخيرات الشهيرة في العتبات وقال اله ورد الى شيراز سنة ١٣١٨ وتزوج بها وبعد الزواج في سنة ١٣٢٥ أفدم على احياء المدرسة القديمة الخربة الموسومة بـ « المقيمية » فبني لها عشر حجرات للطلبة وهي معمورة حتى اليوم ومن اثاره تعمير المسجد الجامع القديم في شيراز

شرع فيه سنــة ١٣٦٠ ولم يتم مع صرف آلاف التومان فيه وقام بتنميم نقايصه ولده حتى اليوم سنة ١٣٧٤ ونسهه هكذا: يوسف ابن ابي الحسن بن يوسف ابن عبد الكريم بن يوسف حفيد صاحب الحداثق والمدفون بكازرون.



الفصل الرّابع: في ذكرِ بعض عَجائبه وكراماتِه



في ذكر بعض عجائبه وكراماته الخارجة عن العادة . وقله سمعت جملة منها بأسانيد متعددة عن الثقاة الأثبات الشاهدين للقضية. وهي كثيرة ، وما لم يبلغني منها فهي أكثر وجملة مما بلغني فات مني للاهمال في كتابتها وحفظها فنسيتها ، فأذكر الآن بعض ما كتبته وحفظته :

منها: ما حكاه تلميذه آية الله السيد اسماعيل الصدر طاب ثراه قال : ورد رجل مؤمن ظاهر الصلاح من أهل اصفهان إلى سامراء ومعه خطوط بعض علمائها في الشهادة بعدالة الرجل وثقته وأراني الخطوط وسألني أن أبين حاله عند السيد الاستاذ لرؤجره للصوم والصلاة وفلقيت السيد الاستاذ في الطريق ذاهبا إلى الصحن الشريف فذكرت له حالة الرجل وحاجته وقال السيد نعم أرني شخصه فاتّفق انه لما وردنا الصحن الشريف كان الرجل جالسا في بعض الايوانات؛ فاستقبل السيد وقبس يده ومضى فقلت للسيد: هذا شخصه ثم طالبت بالجواب فامتنع السيد من استيجاره للعبادة فاحتملت في

نفسي أنّ له معرفة سابقـة بالرجل وحاله والذا يمتنع عن قضاء حاجته فقلت: فهل نعرفه جنابك ورأيته قبل ذلك أو سمعت فيه شيئاً فقال لقد ذكرت له توثيقات العلماء فما أفاد شيئاً وقال بعد الاصرار: لا أعطيه شيئاً أبداً. فيئس الرجل ورجع إلى اصفهان وكنت متحيِّراً في أمره؛ حتى لقيت بهـده جملة من الثقاة العارفين بحاله فذكروا لي أنَّ الرجل من الهابية وكانوا يعرفونه بخصوصياته فعلمت أنَّ السيد نظر إليه بنور الله تعالى .

ومنها: ما حَدَّثني به أيضاً تلميذه العلامة، آية الله سيدنا، السيد حسن صدر الدين دام ظله، قال: كان الشيخ ثامر النجفي من الثقاة الأبرار وكان وكيل السيد الاستاذ في النجف سنين وبعد وفاته بسنين زار ولده سامراء وكان معه رجل آخر في ضيافته لأنَّه كان بذولا واتُّفق أنَّهَ نزل مع جمع من الزوار العامليين في خان واحــد وذكر لي أُنَّهُ نقصت خرجيتُه وبخاف أن يخجل عند ضيفه فذكرت حاله للسيد الاستاذ فلمّا كانت اللباــة الأخيرة التي يريدون الرجوع في صبيحتها،أعطاني السيد الاستاذ مالا كثيراً لأُفَرُّقه على الزُّوار العامليِّين. ثم أعطاني ثلاثة أنصاف قران، وقال :هـذا لابن الشيخ. ثامر فقلت: سيدنا هو وضيفه فقال بالفارسيه ( همين بس است ) يعني يكفيه هذا فنحيَّرت في جوابــه وكنت أحجل من دنع المقدار إلى ابن

الشيخ ثامر لما أعرف من حاله، ولا أنمكن من مخالفة أمر السيد فرأيت أن أعطيه المبلغ وأذكر له القضية من إلحاحي بالزيادة وجواب السيد لي فلها ذكرت القضية له فأحلفني على جواب السيد، فحلفت له ثم الحلفني ثانية وثالثة فحلفت فقال صدق والله السيد (همين بس است ) فإن خرجيتي بالكاظمية أمانة عند فلان، واجارة الدابة اعطيناها مجبئاً وعوداً، وزادي للطريق اشتريناه وهو موجود، نعم بقى علي شيء وهو فلوس العبرة، فانه ما بقي عندي شيء اعطيه لحق العبور، وهذا يكفى العبور .

ومنها: ما حكاه تلميذه العالم الفاضل الشبخ محمد تقي القزويني. وما سمعت الحكايه عن لفظه لكن حدَّثني عنه جمع ممنَّ سمعوا منه ، منهم الشبخ العالم الكامل العلامة الفاضل الشبخ حسن الاصفهاني، المعروف بالكربلاثي وكان من تلاميـذ آية الله أيضاً قال رحمه الله أيام مرضه الذي توفي فيه في نيّف وعشرين وثلاثماثة وكان يومثذ بالجزيرة في شريعة الكوفة قال : انَّ الشيخ محمـد تقي القزويني لأكر لي انَّه كان كثير الاشتياق إلى زيارة العتبات وكان مأيوساً محسب العادة عن أن ينال هـذا المأمول إلى أن رأى بالطّيف في بعض الليالي انه زار العتبات وتشرف في سامراء بخدمة آية الله الاستاذ بعض الليالي انه زار العتبات وتشرف في سامراء بخدمة آية الله الاستاذ بعض الليالي انه تريد الرواح أو الافامة عندنا ، فان كنت تريد

البقاء عندنا فأنا أعطبك كل شهر مبلغ كذا فانتبه من النوم. وما مضت إلا أيام قلائل وهياً الله له أسباب التشرُّف، حتى وصل سامراء وتشرَّف بخدمة آية الله. فبعد رسم النعارف قال له آية الله: تريد الرواح أو الاقامة ، إن كنت تربد الاقامة عندنا فقد قلت لك! قال الشيخ محمد تقي فتذكَّرت الرؤيا وعلمت أنّ السيد أشار إلى ما قاله وعينه في المنام. قال: فبقيت شهراً في سامراء فأنانى خادمه أوّل الشهر بالمبلغ الذي عيناً في النوم، وهكذا كان يأنى الخادم بالمقدار المعين في أوّل كل شهر.

ومنها: ما حكاه السيدالجليل الكبير، المعمر المعروف، السيد جعفر الثابت الحائري؛ وقد سمعته عنه مراراً. قال : كنت حاضراً في بعض مجالس آية الله في سامراء إذ دخل عليه ثلاث رجال من الزوّار الفقراء وطلبوا منه خرجياً. فأعطى السيد عشرين قراناً لواحد وخمس قرانات للآخر وما أعطى الثالث شيئاً. فألح الأخذ للخمس قرانات في الزيادة، وكذا الثالث المحروم حتى قالا له : كلنا رفقة سواء فلم تفرّق بيننا مع أنَّ كلنا يريد الأكل والشرب، وما عندنا شيء. فقال السيد: ما فعلته هو التسوية التي تريدون؛ فلا تلحوا على فضيحت ألسيد: ما فعلته هو التسوية التي تريدون؛ فلا تلحوا على فضيحت أبنا فرادوا في الالحاح، وما انتفعنا بلين الكلام، فأمر السيد بعض الحدم بأن يفتشهم، فلما فتشوا أخرج من كيس من اعطى العشرون خمس بأن يفتشهم، فلما فتشوا أخرج من كيس من اعطى العشرون خمس

قرانات ، ومن كيس من اعطى الخمس وعشرون قراناً ، ومن كيس الثالث خمس وعشرون!فتبيّن حقيقة التسوية بينهم

ومنها: ما حكاه السيد الثقة الابد الجليل الحاجسيد محمد العلوي الطهراني وقفه الله تعانى أخو الحاج سيد كاظم المعروف بصرّاف خزانه الذي جاور الحائر أواخر عمره وبها توقي قال سلّمه الله: إنّ المرحوم آية الله كان كثير اللطف بي وفي بعض اسفاري للل تشرّفت بخدمته التمسته كفناً مباحاً فأعطاني اثنتين وعشرين روبية وقال هذا من حلالي ويكفي للكفن فرجعت من خدمته إلى الكاظمية ودورت الدوق حتى وجدت ما أردته للكفن فا قطعت معاملته مع صاحبه وافق الثمن المقدار أي الاثنتين والعشرين روبية بلا زيادة ولا نقيصة ولو بمقدار فاس .

ومنها: ما حدَّني به تلميذه آية الله المبرزا محمدحسبن النائني النجفي دام ظلّه، في سنة ١٢٣٨، أوان تشرفه في رجب إلى زيارة العسكريين عليها السلام. قال:حدَّثني العالم الفاضل الورع التقيّ، الحاج شيخ ابراهيم التجريشي الطهراني في سنة ١٣١٧، أوان تشرُّفه للعتبات، قال : وردت مع بعض الأفاضل بوماً على العلامة الحاج مولى علي الكني قدِّس سرُّه، فقال في طيّ كلام. ه: ألا تحبون أن أريكم اليوم ما هو عندي من الخزون ؟ فأدخلنا إلى خزانة كتبه وأخرج لنا

كتابًا من المرحوم السيد آيـة الله الشيرازي، يخطُّه وخاتمه، عن محلُّ ممتاز، في غاية الاحترام. فقبَّلهاو دفعها الينا، وقال: إنَّ لها شأناً عظيماً وهي عندي كأنهًا كتابة صادرة عن الإمام أبي محمد الحسن العسكري عليهالسلام وأوصيت ولديأن بجعلوها فيكفنيءنددفنيوفيها توصية لبعض السادة الأجلَّاء من أهل قزوين.وذلك أنَّ أحد أعاظم رجال الدوله وبيت السلطنة غصب معظم أملاك هذا السيد. فجاء السيد إلى طهران مشتكياً منه عندي، وأقام بها مدة مديدة مستجيراً بي في دفع الظلم عنه ولعلمي بأنَّهُ لا يمكنني رفع يد الغاصب عنه لعظمه في رجال الدولة ما أقدمت على إغاثته حتى يئس السيد من مساعدتي. وعند ذلك توجُّه ثلاثية من أخصّاء أصحابي، أحدهم العالم العامل السيد محمد تقى التنكابني وذكر الآحربن ونسي اسمهما الناثني فتوجُّهوا إلى زيارة العتبات وتوجه السيد المتظلّم معهم وكثيراً ما يتذاكر معهم في الطريق: إنَّى إنَّمَا أَتشرَّف بهذه الزيارة للشَّكوى عن ظلامتي عند آية الله الشيرازي بسامراء. فقال السيد محمد التنكابني ومن معه بعد مراجعتهم عن العتبات أنَّه بعد الوصول إلى سامراء ما تيسَّرَ زيارتنا للسبد آية الله الشيرازي إلا في الليلة الأخيرة التي خرجنا في صبيحتها. فتشرَّ فنا بخدمته أول الليل،وكان معنـــا السيد المنظِّم. فأبدى عند آيــة الله ظلامته وذكر طول مقامه بطهران، وتوسَّله

وإلحاحه إليَّ وعدم مساعدتي معه قالوا : فسئلنا آية الله عن ذلك قلنا: نعم، لكنَّهُ معذور جداً لعظم شأن الغاصب، وشرحنا له حقيقة الحال. فقال : إذا كان حضرة الاقا الحاج مولى على لا يتمكن من استرداد هذا المفصوب فأنا أعجز لأني لا أكتب إلا اليه وهو غير متمكِّن من الاغاثة . وأيس من دفع الظلامة فودَّعناه-وخرجالسيد معنا آيساً متغيّرَ الحال. وتشرَّ فنا للحرم الشريف، فأخد السيد الضريح المبارك متوسِّلاً بالامامين العسكريِّين عليهما السلام سمَّا أبي محمدالحسن العسكري عليه السلام، حتى جاوز عن الاستغاثة وبلغ الأمر الى الاسائة والجسارة-فأخرجناه إلى المنزل ونمنا معه وهو في أشد حزن وكآبة · فلمَّ انتبهنا وقت السحر لتهيئة الارتحال انتبه السيد من نومه فرحاً مستبشراً مسروراً، وقال: اني رأيت الامام العسكري عليه السلام في المنام فقال عليه السلام لي بالفارسية: ﴿ آسوده باش بميرزاسفارش تورا كرديم ٨. ولما طلع الفجر أتى الشييخ عبد الكريم خادم آية الله بهذا الخط وأعطاه لاسيد فعلمنا أنَّ امتناعه الشديد أولاً عن الكتابة ثم ابتداره بالكتابة.وبعثها مع خادمه في ذلك الوقت ماكان إلاَّ لما رآه السيد في المنام ثُمَّ قال الحاج الكني: بعد ما وصل الخط إلى كتبت خطّاً إلى السلطان ناصر اللدين شاه ذكرت فيه قضيـة السيد المنظِّلِم الى آخر ما ذكرته اكم وجعلت هذا الخط جوفخطى

وبعثته اليه فاستردَّ السلطان ظلامة السيد في ذلك اليوم من بركة هذا الخط.

ومنها ما حدَّثني به الشبخ الثقة الورع الجليل، الشبخ راضي ابن الشيخ على الطريحي، المنوفي حدود سنة ١٣٤٠، وهو أخو العالم الجابل الشبخ حسين الطريحي وكان من خواص أصحاب شيخنا العلامة الشبخ محمد طه وقد كتب القضية بخطه وأنا أذكر ما سمعته من لفظه مطابقاً لخطِّه الموجود.قال : حدَّثني شيخ الطائفة في عصره استاذي المولى العلامة الشبخ محمد طه نجف طاب ثراه أنَّه حدث في رجلي في عين الركبة حباية عجزت المجارحيّة عن علاجها فاضطررت إلى الرواح إلى بغداد للمعالحة، وكنت في غاية الحاجة. فالتزم باموري بيت كبة فكنت بها الى سنتين او ثلاث حتى برثت الحباية قال الشبخ راضي والترديد في المدة منى قال الشيخ ولماأردت الرجوع إلى النجف عزمت على زيارة العسكريين عليها السلام وبعد 

يا أباة الظبم ما هذا السكوت عن عبيد كاد بالهم بموت وذلك لشدة ضيق صدري بتلك الأيام من ملاحظة حالي وانه قدا فنيت عمرى في القبل والقال لاحصَّلْت شيئاً يفيدني ولاصرت من أهل الحال وضاقت علي دنباي بعدم اليسارفي المال فكأنى أرى نفسي انها خسرت الدنيا والآخرة. ففي ليلة من الليالي هناك أخذت مرقدى للنوم فيبنا أنا

في الكرى قبيـل أن يغلبني النوم، وكان ذلك سنة واذاً أنا أسمع هانفاً يصيح بصوت عال استبقظت من صونه، وهو يقول: وزيد. فظننت أنَّة يتلو الآية الشريفة وبخاطبني بها عظة وتسلية لنفسي. ثمَّ غلبني النوم إلى أن انتبهت للصلاة.وفي صبيحتها شرَّف الميرزا المرحوم دارنا للزيارة فجلس مقداراً من الزمان نتحادث ثم مكت هنيئة الآية الشريفة:وَنُربِدُ أَنْ نَمَنَّ الى آخر الآية فعند قرائته تذكَّرت ما سمعته من الصوت عند النوم. قال الشيـخ راضي: قلت: شيخنا ماذكرت ذلك للمرحوم؟ قال: لا. أقول:وقد بلغ من ذلك الزمان أمر الشيخ المرحوم الى ما بلغ حتى صار شيخ الطائفة . وظهر أنَّ نظر آية الله اليهوالتفرُّس في وجهه النظرةالني تنظربنور الله وقرائته الآية الشريفة إخبار واستبشار بها سوف يصل الى الشيسخ من المراتب الدنيوية والاخروية .

ومنها ماحدَّني به الشيخ العالم الثقة الورع الوفي، الشيخ حسين ابن الشيخ حسن الفرطوسي النجفي دامت بركانه قال : كنت بسامراء قرب خمس سنين مشتغلا بالنحصيل عند الشيخ باقر الشروفي من تلاميد آية الله وكان آية الله يلاطفني كثيراً. وفي السنة الاخيرة ترخصت منه في التزويج فأعطاني مقداراً وافياً للزواج وقال: تروح

إلى النجف وتأخذ زوجة مناسبة لك ثم ورد الى سامراء وأخذت المقدار وذهبت إلى النجف الأشرف وتزو جت هناك فطال الأمر الى مدة أشهر. فرجعت إلى سامراء متفرداً للزيارة والاسترخاص لاتبان العيال. فلم تشر فت بخدمته استبشر عن أمر الزواج كثيراً ولكنة منعني عن انيان العيال فرجعت الى النجف متحيراً في سبب تغيير حاله ، بالنسبة الى حيث انه كان مصر القبل ذلك ببقائي بسامراء حتى انه هياً لي اسباب الزواج مقدمة للبقاء والبوم يمنعني عنه فلم يطل إلا أشهر قليلة حتى جاء نعيه طاب ثراه وزال تجرى وعلمت يطل إلا أشهر قليلة حتى جاء نعيه طاب ثراه وأنا ما فهمت مرامه .

ومنها : ما حدّ أي به الشيخ حسين الفرطوسي المذكور عن شيخه الشيخ باقر الشيخ علي بن حيدر الشروقي المجاهد في سبيل الله المتوفى سنة ١٣٣٣ انه قال : إنَّ في اخر سنة توقفي بسامراء تشرَّف السيد حبيب جيثوم النجفي التاجر المعتبر لزيارة العسكريّين عليها السلام وبقى هناك مدة ، قال استاذي الشيخ باقر : فاستربنا من طول بقاء السيد حبيب فاستعلمنا منه السبب قأبي عنه ، وهو في غاية النعفف والتستر عن كل أحد حتى عن خاصته ، فألح حنا عليه كثيراً حتى عجز أناه . فبين لنا انعليه ستمائة ليرة دَين لايقدر على وفائه ، فأخبرت السيد عن ذلك . فكتب الحوالة ستمائة ليرة المية الى بندر على السيد محمد السيد عن ذلك . فكتب الحوالة ستمائة ليرة المية الى بندر على السيد محمد السيد عن ذلك . فكتب الحوالة ستمائة ليرة الى بندر على السيد محمد

شرف الدين وقال: قل للسيد حييب: تعجُّل في الرواح فان الأمر أضيق. فأعطينا الحوالة للسيد حبيب وقلنا ان السيد أمر بالتعجيل لكن السيد حبيب أبطأ الحركة. وبعد أيام سمَّلنَا السيد عن حال السيد حبيب. قلنا: بعد ما رجع وهو بطيء الحركة · فقال: الحبر في عجلته فقل له أن يعجِّل في الرواح الى بندر. فذكرت للسيد حبيب فذهب إلى الكاظمية وتوقُّف هناك مدة. إلى أن سئاني السيد أيضاً عن حاله، فقلت هو بعد في الكاظمية فقال السيد : اكتب له في التعجيل. فكنبت اليه فذهب السيد حبيب الى النجف وأناني خبره بعد مدة. فسئلني السيد أيضاً عن حاله ، فقلت بعد بالنجف . فقال السيد : لا أظن انه ينال بعد هذا التأنيُّ من أمره شيئًا.وكان الأمر كما ظنَّه ، لأنَّهُ أخبر بذلك أواخر أيَّامه. فتوفي السيـ د كاب ثراهوالسيد حبيب بعدبالنجف فباع دكّانه وأدّى دينـه .

ومنها: ما حدَّني به تلميذه العلامة الأجل سيدنا الحسن صدر الدين. قال: حدَّني الشيخ عبد الكريم آل محيي الدين قال: قال: قال لي والدني يوماً من الايام: اني رأيت في المنام أنَّ الامام صاحب الزمان صلوات الله عليه أرسل اليك وأخذك معه إلى حج بيت الله الحرام. قال الشبخ عبد الكريم: فمضت مدة وأنا نسبت المنام. حتى بعث إلى السيد حجة الاسلام يوماً فأتبته وهو واقف بباب داره

وبعد السلام والتحبة قال لي يا شبخ اذا أنا تشرَّفت للحج تجيء معى الى الحج؟ قلت: زمم لا مانع لي. فدفع إلي قائمة كتبت فيها حواثج الطريق وأخرج من كيســه دراهم وقال: اشتر بها هذه الحواثج واستعد للسفر معنا الى الحج فذهبت واشتريت وتهيّأت اموري وحججت معه ولما رجعت عن الحج ذكرت منام والدني فعظم عندي مقام السيـد وكنت ارزاد مجلسه كثيراً. ففي بعض الايام قالت لي والدتي: اني رأيت لك مناماً حسناً. قلت: خبراً انشاء الله. قالت:رأيت ان الامام صاحب الزمان صلوات الله عليه وعلى آبائه وعجل فرجه أرصل اليك يطلب منك أن نعمر له داراً في الغريّ، فذهبتَ واقمتَ بأمره حتى فرغت من تعمير الدار. قال الشبخ عبد الكريم: فما مضت أيَّام إلاَّ وقد أرسل إليَّالسبد حجة الاسلام وقال ليالتمسك على مسئلة مهمة عندي وهي أن تعمر لنا هذه الدار فأجبته وقمت بأمره حتى فرغت من تعميرها وهي الدار التي تقرب دار العلامة الانصاري وكنت ناسياً لطيف والدتي بالمرَّة ولما تذكَّرَته ازداد اخلاصي في خدمته قلباً وقالباً انتهى. اقول : ثم قال سيدنا الحسن دام ظله كان الشيخ عبد الكريم هذا من افراد الدهر والوحبد في الامانة والزهد والتقوى ولذا صارت امور سيدنا الاستاذ كلها بيده وكان صاحب اسراره وامينه على ماله وأهله وعياله وماعاش بعد

وفاة سيدنا الاستاذ الا شهرآ .

ومنها: ما ذكره الشيخ العلامة الأجل الشيخ محمود العراقي المتوفي سنة ١٣١٠ في كتابه الفارسي المطبوع الموسوم بدار السلام ملخصه ألله ضاق عليه أمره ويئس من بعض ماكان يترجاه فرأى في المنام أمير المؤمنين عليه السلام يقول: إنا حوّلناك على الميرزا محمد حسن الشيرازي ثم بعد قليل عين له آية الله الميرزا الشيرازي راتباً معّيناً في كل شهر . هذا مجمل ما بقى على بالي والكتاب ليس بموجود عندي حتى انقل لفظه من أراد فليراجعه .

ومنها: ماحدثني به العلامة الأجلمولانا الميرزا محمد الطهراني وهو المربّي في حجر آية الله من أوائل صغره قال . خرج آية الله ذات يوم للحركة على معتاده الى طرف الشط ومعه خادمه نصر الله وبعض خواصه فذهبت معهم وأنا صغير ما تعلّمت السباحة بعد . فلمّ وصلوا إلى الشطّ جلس آية الله للاستراحة في ظلّ قطهات الجبل قرب الشط وأنا بمقتضي عمري تركتهم وبعدت عنهم بحيثلا يروني وهم يتحادثون مشغولون عنى غير ملتفتين بحالي ابداً. وأنا مشغول قرب الشط باللعب على عادة الأطفال ، فعن لي أن أسبح في الماء من غير التفات الى الغرق فنزعت ثوبي ودخلت الماء حيث لا يرونى من غير التفات الى الغرق فنزعت ثوبي ودخلت الماء حيث لا يرونى من غير التفات الى الغرق فنزعت ثوبي ودخلت الماء حيث لا يرونى

كلامهم وقال: أدركو الميرزا محمد أخاف أن يغرق فجاؤا سربهاً ورأونى غربقاً فأسرعوا دزلوا بالشطّ واخذونى من الماء وأخرجونى بحيث لو تأخروا عنى دقيقة أخرى لكنت من المغرقين ، والحمد لله رب العالمين. فالنفات آية الله في خصوص هذا الحال دون سابقه مع اشتقال البال ما كان الامن الهام الخالق المتعال قدَّس الله نفسه وطيب رمسه ووفقني لاداء ماله عليَّ من حتى الحياة بجميع المعاني وجميع الجهات .

الفصل الخامس: في تصانيفِه



في تصانيفه وبعض ما برز من قلمه الشريف وقد كانت له كتابات وتحريرات في الاصول والفقه ولكنه لم يكن يرضى بنشره يين الناس استحقاراً منه لها لكنه مع ذلك رؤي بعضها فقد حدثني السيد محمد تقى الاصفهاني من بعض تلاميذ آية الله الذي كان بحضر بحثه الخارج في الشرايع انه قال في حال الدرس ان هذا المطلب فصلته فيما كتهتـه في الطهارة والصلاةوحكي ايضاً انه كان عند الحاج ميرزا اسماعيل ابن عم آية الله نسخــة رسالة اجتماع الأمر والنهي بخط آية الله من دون أن ينسبها الى أحد وذكر ايضًا اله رأى كراريس فيها السؤالات بخط آية الله وجواباتها بخط استاذه العلامة المرتضي الانصاري وحواشيه على نجاة العباد وغيره من الرسائل العلمية كانت كلها بخطه الجيد الشكسته نستعليق • ١ / رجب / ١٣٨٦ ه



#### صور وموجز تواريخ

## العلماء من آل الشيرازي

#### خلال قرن كامل

۱ - ایه الله العظمی المجدد السید المیرزا محمد حسن الشیرازی (قده)
۲ - ابة الله العظمی السید المیرزا اسماعیل الشیرازی (قده)
۳ - ایة الله العظمی السید المیرزا علی آقا الشیرازی (قده)
٤ - ایة الله العظمی السید المیرزا مهدی الشیرازی (قده)
٥ - ایة الله العظمی السید المیرزا عبد الهادی الشیرازی (قده)
٣ - ایة الله العظمی الشیخ المیرزا محمد تقی الشیرازی (قده)
۷ - ایة الله السید محمد الشیرازی - دام ظله -

<sup>(</sup>۱) لم يكن الامام الثاثر الشيخ محمد تقى الشيرازى (قده) يرتبط بهذه الاسرة من جهة الأب ، ولكنه يرتبط بها ربطاً وثيقاً من جهة القرابة ، فهو من أخوال اية الله السيد الميرزا مهدى ابن عم الامام المجدد الكبير (قدهم) ولذا آثرنا ذكره



صورة الامام المجدد المجاهد آية الله العظمى الحاج السيد الميرزا محمد حسن الشير ازي \_ قدس سره \_

# مو جز تاریخ این الله المجدن «قله» مو جز تاریخ این الله المجدن «قله»

هجراته العلميمة : هاجر من (شيراز) الى (اصفهمان) ودرس فيها برهة من الزمن ثم هاجر منها الى النجف الأشراف ( ١٢٩٩ هـ) ثم هاجر منها الى (سامراء المشرفة) ( ١٢٩١ هـ) كبار أسانذته : آيات الله العظمام (السيد حسن المدرس) و (المحقق الكلباسي) و (صاحب الجواهر) و (الشيخ الانصاى)

من تلامذته: آیات الله العظام ( السیـد المیرزا إساعیــل الشیرازی ) و ( الحاج اقا رضا الشیرازی ) و ( الحاج اقا رضا الهمدانی و ( والشیخ فضل الله النوری ) ( قدهم )

قلمت اسرارهم

مرجعیته: انتقلت إلیه المرجعیة الاسلامیة العامـة بعد وفاة استـاذه ( الشبخ الألصاری ) قــده عام ( ۱۲۸۲ ) ه الی أن توفی عام ( ۱۳۱۲ ه )

قضايا إجتاعية كان \_ قدس سره \_ من اكابر العلماء الذين لم يسمح الزمان بامثالهم إلا قليلا، وقد أخذ بأطراف الحزم والكياسة والادارة العامة للبلاد ، سياسياً ، وإجتاعياً ، واقتصادياً ، وثقافياً ، فكان المثل الكامل للرسول الاعظم والأثمة الطاهرين \_ صلوات الله عليهم أجمعين ، في إدارة امور الداس دينياً ودنيوياً .

اولاده: ( إبنان ) العلامة السيد الميرزا محمد ، وكان من الفضلاء المحققين من تلامذة والده ، وآية الله السيد الميرزا على آقا المترجم هنا ، و ( بنتان ) .

### موجز تاریخ آیة الله العظمی السید المیرزا اسماعیل الشیرازی (قده) ۱۲۰۸ ه ـ ۱۳۰۰ ه

أساتذته : أهم أسانذته آية الله المجدد الميرزا الكبير الشيرازي (قده) تلامذته : تتلمذ عليه جماعة كبيرة من فحول العلماء الذين تلمذوا على الامام المجدد الشيرازي (قده).

اجتماعياته: كان (قده) الساعد الأبمن للامام المجدد في ادارة دفة امور أهل العلم، وسياسة البلاد، ولذا كان مجلسه العامر ينعقد كل يوم وليلة للنظر في شؤون أهل العلم، ومراقبة سير البلاد الإسلامية آنذاك كانت في الإسلامية آنذاك كانت في تحول عظيم لضعف حكومي الاسلام الايرانية والتركية وقوة حكم الصليبية والصهيونية ، مما جعلت البلاد الاسلامية بحاجة ماسة الى إدارة حكيمة حازمة . فكان السيد المترجم ، وابن عمه المجدد (قدهما) يقفان كالسد المنبع لحفظ المسلمين عن الانحراف، وينبهان السلطات بالاخطار .

سخاؤه: كان (ره) معروفاً بالسخاء ، حتى يضرب به المثل وذات مرة أعطى السيد المجدد كميسة من المال للسيد حيدر الحلى صلة القصيدة إسلامية قالها ، فتوسط السيد المترجم ، فأجازه السيد المجدد أن يعطيه مايراه أهلاله ، فدفع السيد المترجم له صفاءة ليرة ذهبية .

أولاده : ( إبنان ) العلامة الأجل السيـد الميرزا عبد الحسين وآية الله السيد الميرزا عبد الهادي \_ المترجم هنا \_ وثلاث بنات .

#### موجز تاريخ آية الله العظمي السيد الميرزاعلى آقا الشيرازي (قده) VATIA - COTIA

هجرانه: هاجر بصحبة والده آبة الله المجدد الى سامراء (١٢٩١)ه ثم الى ( الكاظمية المشرفة ) بعدد مايقرب من عشرين عاماً غب وفاة والله ، وبقى بها برهة وهاجر منها الى (النجف الاشرف) كبار أساتذته : آيات الله العظام : والده المجدد ، والسيد محمد

الفشاركي ، والميرزا محمد تقى الشيرازي ( قدهم )

من تلامدته : آيات الله العظام : السيد المبرزا عبد الهادي الشيرازى ، والسيد الميرزا مهدى الشيرازي ، والشبيخ محمد على الاردوبادى .

مرجعيته : بعد وفاة استاذه آية الله الشيخ محمدتقي الشيرازي اخذ صيته في الانتشار ، ومرجعيته في الصعود ، حتى كان من المراجع الكبار ، وأهل الفتيا والتقليد .

قضايا اجماعية : كان \_ قده \_ يدير الامور بحزم وحكمة ، وكان مهمًا بتبليغ الاسلام ونشر الاحكام، وخاصة في البلاد المغفول عنها كشمال العراق ، وغيرها ، ولذا طبع الرسالة باللغة التركية بالاضافة الى اللغتين العربية والفارسية ، وكان (ره) حسن المجلس كثير المطايبة ، دمث الأخـلاق ، سديد المواظبة على حقوق أهل العلم وأرباب الايمان .

اولاده : ( إبنان ) حجة الاسلام والمسلمين السيد الميرزا محمدحسن من العلماء العاملين المعاصرين في النجف الاشرف ، والمغفور له الحجة السيد الميرزا محمد حسين ، وثلاث بنات .



صورة الامام المجاهد آية الله العظمى الحاج السيد الميرزا مهدى الشيرازي \_ قدس سره \_

#### موجز تاریخ آیة الله العظمی السید المبرزا مهدی الشیرازی (قده) ۱۳۸۰ه – ۱۳۸۰

هجراته العلمية : ولد بكربلاء المقدسة ، ثم هاجر الى سامراء ، ثم الى الكاظمية ، ثم الى النجف الأشرف ، ثم الى كربلاء المقدسة .

كبار أساتذته : آيات الله العظام ( الميرزا محمد تقي الشيرازى ) و ( الميرزا على آقا الشيرازى ) و ( الميرزا النائبني ) .

من تلامذته : الأعلام ولده السيد محمد الشيرازي ـ المترجم هنا ـ وللشيخ عبد الرحيم القمي والسيد مرتضى الطباطبائي ، والشيخ محمد الكلباسي ، وغيرهم .

مرجعیته: تولی المرجعیة غب وفاة آیة الله العظمی الحاج اقا حسین القمی (قده) عام ( ۱۳۲۲ه ) الی أن توفی عام (۱۳۸۰ه)

جهاده: اشترك (١) في ثورة العشرين الشهيرة (٢) ونهضة آية الله القمي حيث سافر لأجل ارجاع الامور الدينية الى نصابها (٣) كما قام بالفتوى ضد الشيوعية التي ارادت غزو العراق في السنوات الأخيرة (٤) وقد اورى اول شعلة للكفاح باقامة المهرجان العالمي السنوي بمناسبة ميلاد الامام أمير المؤمنين عليه السلام في كربلاء المقدسة ، ثم تهعته النجف الأشرف ، والحلة ، وبغداد ، وسامراء وغيرها .

( اولاده ) ستة ابناء : هم آية الله السيد محمد الشيرازي \_ المترجم هنا \_ والعلامة الكبير السيد حسن ، والعلامتين السيد صادق والسيد مجتبى ، وولدان آخران توفيا ( السيد علي ) و ( السيد حسين ) ( وسبع بنات )



صورة الامام الحجاهد آية الله العظمى السيد الميرزا عبدالهادي الشيرازى - قدس سره -

### موجز تاريخ آية الله العظمى السيد الميرزا عبدالهادي الشيرازي (قده) ١٣٨٥هـ ١٣٨٢ه

كبار أساتذته: آيات الله العظام ( الآخوند صاحب الكفاية ) و ( شيخ الشربعة ) و ( الميرزا الناثيني ) قدست أسرارهم .

من تلامدته : الأعلام السيـد المبرزا حسن الشيرازي ، والسيد المبرزا جعفر الشيرازي ، والشيـخ المبرزا حبيب الله ، وغيرهم .

مرجعيته: تولى المرجعية العامة بعد وفاة آية الله العظمى السيد البروجردي (قده) عام (١٣٨٠) ه

شعره: وكان (قده) كوالده، وابن عمه السيد الميرزا مهدى وسائر افراد اسرته له القدح المعلى في الشعر والأدب، وله قصائد ولاثية، في المدح والرثاء.

قضايا إجهاعية: كان قد جمع بين أطراف الفضيلة، من اخلاق حسنة ، ومطايبات طريفة ، وكان غبوراً على الدين وأهله ، وقد ساهم في عدة قضايا مرت بالعراق منـذ الاحتلال الى الاستقلال كما أصدر فتواه الشهيرة ضد التيار الاحر فكان لها اكبر الاثر . اولاده : ( ابناء ثلاثة ) هم الاعلام الحجج ( السيد موسى ) و ( السيد محمد على ) و ( السيد محمد ابراهيم ) وخمس بنات .



صورة الامام المجاهد ، مفجر ثوره العشرين ، آية الله العظمى الميرزا محمد تقي الشيرازي ـ قدس سره ـ

# موجز تاريخ آية الله العظمى الميرزا محمد تقي الشيرازي (قده)

هجرانه العلمية: هاجر من (شيراز) الى كربلاء المقدسة ، ثم منها الى ( سامراء المشرفة ) ثم منها رجع الى ( كربلاء المقدسة ) ثانياً ، حيث اورى فيها اول شرارة لثورة العشرين الدينية ـ الوطنية

كبار أساتذته : آيات الله العظام : السيد المجدد الشيرازي ، والميرزا حسين الاردكاني ، وغيرها .

من تلاميذه: آيات الله العظام: السيد الميرزا مهدي الشيرازي والشيخ محمد كاظم الشيرازي ، والسيد الميرزا هادي الخراساني ، قدست اسرارهم .

مرجعيته : تولى المرجعيــة العامة بعد وفاة استاذه آيــة الله

المحدد (قده).

جهاده: كان غيوراً على الاسلام والمسلمين ، فكان لايألو جهداً في الذب عن حياض الاسلام ، والذود عن بلاد المسلمين ، وقضاياه في ( ثورة العشرين ) وفتواه بالجهاد ، وطرد الانكليز من العراق وموقفه الصامد الى أن توفى \_ بالسم كما عن بعض الاجلة \_ من أصدق الشواهد على ذلك .

اخلاقه : كان \_ ره \_ شديد الذكاء والفطنة ، حسن الاخلاق يذكر الله رؤيته ، عليه ملامح القديسين ، وكان لايطلب من احد شيئاً ، حتى الماء كان اذا عطش قام وتناوله هو بنفسه ، وكان زاهداً عازفاً عن الدنيا ، وقد سئل تلميذه آية الله الشيخ محمد كاظم الشيرازي \_ ره \_ عن عدالته ، فاجاب اسئلوني عن عصمته!

اولاده : ثلاثة ابناء : هم ( الميرزا محمد رضا ) مساعده في الجهاد و (الميرزا عبد الحسين) و ( الميرزا محمد حسن ) وبنت واحدة



صورة سماحـة حجة الاسلام آبة الله المجاهد الحاج السيد محمد الشيرازي \_ دام ظله \_

موجز تاريخ آية الله السيد محمد الشيرازي ـ دام ظله ـ ١٣٤٧ هـ - ٠٠٠٠

هجرته : هاجر به والـده آية الله العظمى السبد الميرزا مهدى الشيرازي \_ قـده \_ الى كربلاء المقدسة ، عام ( ١٣٥٦ ) ولــه تسع سنين .

من أساتذته : آيات الله العظام : والده قده والسيد محمد هادي الميلاني ـ دام ظله ـ وغيرها .

من مآثره: النآليف الكثيرة التي طبع منها حتى اليوم مايقرب من ( مأة كتاب ) في غنتلف لعلوم والفنون .

مرجعيته: تول المرجعية بهد وفاة والده ـقده ـ عام ١٣٨٠ه جهاده: ساهم مساهمة فعالة في فضايا المسلمين في (الهند) و ( باكستان ) و (ايران ) و ( العراق )في هذا المعقد الثامن من القرن الرابع عشر الهجرى ، كاساهم في وقعة فلسطين ـ المعاصرة ـ بمختلف أنواع المساهمة .

قضايا اجتماعياة : هو اليوم من المراجع اللذين يرجع اليهم في الفنوى والتقليد ، والمهام الاجتماعية ، وقد كان ساعد والده اليمنى في التبليغ ، والذب عن عياض الاسلام ، وبعد والده \_ قده \_ استنل بالمهات الثقافية والاجتماعية ، فاجرى مشاهرة طلبة العلوم الدينية ، وساهم مساهمة كبيرة في بناء المدارس الدينية ، وتشييد المدارس للحفاظ والحافيلات ، وتأسيس المؤسسات العلمية والدينية ، ونشر الجلات الدورية ، وارسال المبلغين الى اطراف البلاد ، وتكوين الهيئات الكثيرة للقيام بمختلف حاجات الناس ، ولم شعثهم .







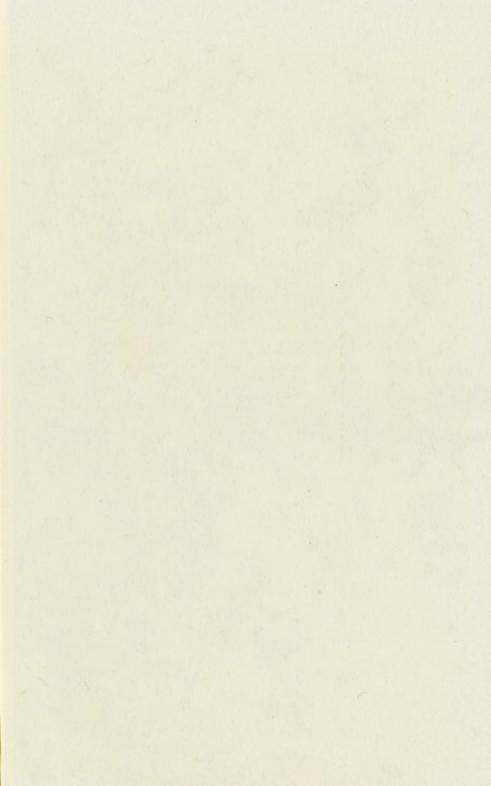







هده هديه سينه تخيمه من العالم التحرير المرحوم السيد " آ فابزرگ الطهراني "في ترجمه احوال سيد سالا ما المجدد المجاهد آيه ال. العظمي الحاج الميرزا محمد حسن الشيرازي ـ قدس سره ـ

ابد ولد بشيراز في سند ه ١٢٣ه.ق وسعد قليبل هاجر الي اصفهان و درس فيها ثم هاجر منها الي النجف الأشرف (١٢٥٩ه.ق) ثم هاجر منها الي النجف الأشرف (١٢٥٩ه.ق) تم هاجر منها الي من المدت المشرقة (١٢٥٩ه.ق) وتوقي فيهاسنة ١٣١٢ه.ق. من اساند تدة يات الد العظام السيد حسن المدرس والمحقق الكلباسي و صاحب الجواهر و الشيخ الانصاري فدست اسرارهم ومن تلامذته آيات ال... العظام السيد الميرزااسما عيل الشيرازي والشيخ محمد تقي الشيرازي والحاج أقارضا الهمداني و الشيخ فضل الد. النوري قدست اسرارهم .

انتقلت البه المرجعية الاسلامية العامة بعد وقاة استادة الشيخ الانتظاري عام ١٢٨٢هـ ق السي اخر حياته . انه من اكابر العلماء الذين لم يسمح الزمان بامثاليهم الاقليلاو قدا خذ باطراف الحزم و الكياسة والادارة العامة للبلاد، سياسيا "واجتماعيا" واقتصاديا "وقافيا فكان المثل الكامل للرسول الاعظم والائمة الظاهرين حطوات الدعليهم اجمعين في ادارة امورالناس دينيا "ودنيويا".



مكتبة الميقات ، فارع امام الجمعه ، شارع ناصر خسرو ، طهران